### سلسلة تصديح مفاهيم مغلوطة (٣)

# إسلام بلا فرق

#### الدكتور

أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية جامعة الأزهر – القاهرة

هدية مجانية

٨٢٤١هـ - ٧٠٠٢م

| THE STATE OF THE S |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |

صدر من السلسلة : -

١۔ حرية فكر أم حرية كفر ؟

٢\_ قضية الحكم بغير ما أنزل الله – تعالي ـ



# بسر الأله الرحين الرحيير

المعمد لله العلى الوهاب ، اصطفى الأمة المسلمة لوراثة الكتاب ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الآية ٢٧ من سورة فاطر بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ والصلاة والسلام على النبي الأواب ، مبلغ الكتاب ، شفيع الأمة يوم الحساب ، سيدنا همه ، وآله وأصحابه وأنباعه ، القائمين بالحق إلى يوم المعاد ، وبعد فالأصل في الدين الحق أن يتعارف الناس ويلتقــوا لا أن يتفرقــوا ويختلفــوا ، والالتقاء والاجتماع في أمة واحدة هو الأصل وما عداه ميل عنه ، قـــال الله – عز وجل – ﴿ وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ﴾ –الأيسة ١٩ من سورة يونس. ، ويأمر الله – سبحانه وتعالى – رسوله محمداً – ﷺ – بالبراءة من النين يدعون إلى التفرق والاختلاف في الأصول والثوابت ﴿ إِن السَّدِينَ فَرَقَّـوا ديسَهُم وكما فوا شيعاً لست منهم في شئ ﴾ – الآية ١٥٩ من سورة الانصام – ، والواجب فسي عسرض الدين الحق وتطبيقه نور العلم وبصيرة الفهم ، قال الله - تعسالي - ﴿ قبل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومـن أتــبعني ﴾ – الآيـة ١٠٨ مـن سـورة يوسـف. ، والواجب كذلك في الجانب العملي والمعرفي بين المسلم وأخيه إحسان الظــن والتعاون فيما هو محل اتفاق ، والإعدار فيما هو محل اختلاف ، ولله المنه والفضل لم تختلف الأمة في الأصول والثوابت العامة ، أمـــا مــــا شـــجر مـــن خلافيات علمية ففي بعض الفروعيات والجزئيات التي لا تهدد عقيدة ولا تخسل التزاما ، وكان الشعار والدثار ﴿ العكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحمق بهما كاه - أخرجه الترمذي - ، لذا كانت السمة الغالبة للرواد الأواتل العسرص على الود والتماس العذر وعدم التقليد الأعمى وعدم التعصيب وعدم التمذهب. ثم جاء على الناس زمان هذا أوانه حل التعصيب بأوحاله ، والتغرق بسلوز اره .

والتقليد بأثقاله ، وحصل النشعب العشوائي لجماعات وطرق وفحرق منسوية إلى

الدين ، كل يسعى لتخطئة الآخر ، ويستعلى على الآخر ، بل ويستعدي الغير على الآخر ! وضاقت صدور وعقول ، وأضيف إلى مؤسسيها هالات القداسة ، وصار ما يصدر عنهم وما ينسب إليهم بمثابة ﴿ وحي معصوم ﴾ ! فحلت الوحشة محل الألفة ، والفرقة محل الوحدة ، وسوء الظنن محلل إحسانه ، وأمسى عوام الناس بل وخواصهم في حيرة بالغة ، وفي هذا إساءة للدين الحق ، وسعى من سعى بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لاحتكار الإسلام ، وظهرت شعارات عند كل فريق من عينة ﴿ الإسلام هو العل ﴾ ، ﴿ الفرقة الناجية ﴾ ، م المصاحة مما يصدق عليها م كل حزب بها لديهم فرحون ﴾ ، وعواقب هذا على آلية وأداء العمل الدعوى والمعرفي لا تخفي على أولى الألباب ، وعلى المصالح الكبرى للدين الحق وإنباعة لا تخفى على أهل الأبصار والبصائر !

لأجل إماطة اللثام عن جواهر الأحكام ، التي أهملت تعامياً أو تغابياً ، سطرت هذه السطور للتنبيه على مضار افتراق المجتمع المسلم إلى ما نشاهده وتعاتيه ونكابده من جماعات وطرق وفرق ، تحكمها ﴿ عصبيات ﴾ وبينها وبين من سواها شحناء وبغضاء وتنابز بالألقاب ، واستعلاء واستعداء ، ومنها من يصطدم مع المجتمع فكرياً أو قتالياً ! دون أدنى تبصر بما يحاك للإسلام ويكاد للمسلمين من قوى تتداعى علينا كتداعى الآكلة إلى قصعتها ! ومنها من يشخل الناس بفروعيات للتقليد الأعمى والتعصب المذموم لأفكار تروج لإعلاء جماعة على الأخرى بزعم أن هذا نصرة للسنة النبوية ، أو لإعلاء الحاكمية ش عالى – أو ترغيباً في أهل الكشف والوصول !

سيجد القارئ الكريم - حفظه الله تعالى - في ثنايا هذا البحث عدة قضايا شهيرة مثارة منها : -

中 عقائدية: ومنها حل الأسعاء والصفات الإلهية いの人 مصير والديسه - 業 - بعد وفاتهما - 大ので送 المجتمع المسلم

🏶 دعوية : كفقه الدعوة ، وما يتصل به .

🥸 وعامة : كأسباب اختلاف الفقهاء ، والفروق بين المصلحة المرسلة والبدعة.

**وتعريف** موجز لأشهر الفرق الموجودة حالياً بحيادية .

وقد ألتزمت بالوسائل العلمية المعتمدة والمعتبرة ، وعلمى رأسمها الاستنباط الصحيح السليم من الأدلة الشرعية ، ومراعاة قوة الدليل وتحقيق مصلحة ، ودفع مفسدة ، إراحة للأنام براجح وصحيح الأحكام .

ولعل البحث يكشف عن مدى الجهل بحقائق ونفائس ونخائر الدين الحق المظلوم من إتباعه الذين لم يحسنوا عرضه ، وأعدائه الذين لم يحسنوا فعمه . !

ويقع البحث في : افتتاحية وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

## 

الدكتور / أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر القاهرة ۸۲۶۱ <u>هـ</u> ۲۰۰۷ م

#### تمهيد

## تعريف باشهر الفرق

- 4 -

#### الإخوان المسلمون

♦ الإخوان المسلمون: كبرى الحركات المعاصرة المنسوبة إلى السدير ، نادت بالرجوع إلى الإسلام كما هو في الكتاب والسنة ، داعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع الحياة ، وقد وقفت متصدية لموجـة المـد العلماني و الشيوعي في المنطقة العربية و الإسلامية .

أسسها الشيخ ( حسن البنا) الذي كان يعمل مدرساً للغة العربية و الديل بالمدارس الابتدائية بمدينة الإسماعيلية في ( ذي القعدة سنة ١٣٤٦ هـ مارس ١٩٤٨.م) حيث تألفت أول شعبة من شعب الجماعة وكانت نواتها مكونة من سنة من العمال .

🕲 المبادئ ۔

١- فهم الإسلام فهماً شاملاً وعدم اقتصاره على جانب دون جانب آخر .

- قال مؤسسها ( إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهينة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية )
- شعار الإخوان: سيفان متقاطعان يحيطان بمصحف شريف و اللفظة
   القر آنية ( واعدوا ) وثلاث كلمات هي: حق ، قوة ، حرية .
- انتقلت دعوة الإخوان من المحلية بمصر موطن النشأة إلى السبلاد المجاورة ثم إلى ما سواها . فتأسست في سوريا على يد السدكتور (مصطفي السباعي) وفي ( العراق ) على يد الشيخ ( محمد الصواف ) وفي ( الأردن ) على يد الشيخ ( عبد اللطيف أبو قورة ) كما دخلت الجماعة إلى ( ليبيا ) و ( لبنان ) و ( فلسطين ) وغيرها مسن بلدان العسالم الإسلامي، وللصدام و الاعتقالات في مصر خلال فترة الخمسينيات و الستينيات أثر كبير في انتشارها في الأقطار الإسلامية وغيسر

الإسلامية حيث خرج كثير من دعاة هذه الجماعــة ممــن يحملــون أفكارها ومبادئها إلى بلدان العالم المختلفة ، وعملوا على نشــر هــذه المبادئ والأفكار في البلاد التي حلوا بها .

كما قام مفكرو الحركات الإسلامية في العالم بترجمة كتب الإخوان التي تحمل نظمهم ومبادئهم وآراءهم إلى لغاتهم الخاصية فترجميت إلى (الإنجليزية) و (الفرنسية) و (القربية) و (الفرنسية) و (الإنجليزية) و (أمريكا) وأصبح للجماعة وجود في بعض بلدان الغرب (أوروبا) و (أمريكا) . المسلمين في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي ، وما تواجهه الحركات الإسلامية من تحديات في العالم ، وما يوجه إليها من تهم فترد الجماعية في تلك المؤتمرات بما يدفع هذه التهم وما تضمنته من محاولات تشويه الإسلام والمسلمين .

ونظراً لاتساع نشاط الإخوان عالمياً فقد تم تكوين ( التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ) وصدرت لاتحته الأساسية بعنوان ( النظام العام للإخوان المسلمين ) وذلك في يوم ٩ شوال ١٤٠٣ هـ يوليو ١٩٩٨م .

- خاض الإخوان مواجهات شرسة مع الأنظمة الحاكمة منذ انتشارها وحتى الآن.
- ابرزما أهتم به الإخوان قضية فلسطين وجلاء الاحتلال ، واسلمة المجتمع يتميز الإخوان بالدقة في التنظيم والعمل الاجتماعي ، والاستيلاء على النقابات والجمعيات والتعاون مع بعض الأحزاب .
  - پېتعدون عن المظهريات و الشكليات .

- يقاومون أي عمل دعوى أو خيري في الساحة ضماناً لبقائهم وحدهم بأساليب متنوعة ، ويتعصبون لبعضهم .
  - يؤمنون بالبيعة المطلقة لمرشديهم والطاعة لهم
  - ثهم تمثيل في المجالس النيابية ، وفي بعض الأنظمة الحاكمة .
    - لهم اختراقات للأنشطة الطلابية ، والنقابات المهنية .
    - انشاوا مر اكر ثقافية و اجتماعية تابعة لهم قلباً و قالباً (''

'` وانظر: -- دائرة سفير المعارف الإسلامية مصطلح ( إخوان ) - يتصرف -- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الرياض - يتصرف -

#### الوهابية

- أقدم العركات الإسلامية التي ظهرت إبان عهود التخلف في العالم الإسلامي تدعو إلى العودة بالعقيدة الإسلامية إلى أصولها الصافية وتنقية مفهوم التوحيد مما علق به من أنواع الشرك .
- أسسها: الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشرفي النميمي النجدي ١١١٥
   ١٢٠٦ هـ ١٧٠٦ ١٧٩١.م
  - البادئ والمعتقدات:
  - تقليد المذهب الحنبلي في الفروع الفقهية .
  - اعتناق أراء ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى .
- نسبة الآراء الاعتقادية إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه –
   ونسبة ذلك كله إلى الرسول ﷺ وأصحابه .
- إنكار المجاز في النصوص الشرعية: القرآن الكريم والسنة النبوية.
  - إنكار التوسل والتبرك وبناء القبور والأضرحة .
- القول بتقسيم التوحيد: توحيد الأسماء والصفات ، والألوهية ،
   والربوبية .
- إثبات الألفاظ الموهمة للتشبيه في النصوص الشرعية للذات الإلهيــة
   كاليد والرجل والعين .. الخ ، دون تأويل .
  - الحكم بفساد العقيدة والزيغ على المخالفين مطلقاً .
- نسبة الشرك إلى أصحاب البدع في العادات والعبادات على السواء! .
  - التساهل في التكفير للإفراد والحكومات.
    - العناية بالالتزام المظهري غالباً .
  - تغيير المنكر بالقوة ، ولهم شدة وحدة في الدعوة .

- الدعوة المتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية ، ونهج صدر الأمة من القرون الثلاثة الأولى .
- ينتشرون في إقليم نجد ومناطق في البلاد الخليجية وبعد ظهور النفط ( البترول ) وتوفر الدعم المالي ، بالخليج العربي ، امتدوا إلى البلاد المجاورة للسعودية مثل الكويت ومصر خاصة ، وتتبعهم جمعيات ومراكز دعوية ولهم مجلات وكتب .
- أحياناً تطلق وسائل الإعلام عليهم لقب ( أصولية ) خاصة في الغرب
  أي الاتجاهات الدينية المتشددة في المسائل العقدية والأخلاق ، المؤمنة
  بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس والمقتنعة بأنه يتضمن توجيهات
  لمجمل الحياة ، والمكونات الأساسية للأصولية وفقاً لما يري
  ( جارودي ) وبناء لما تشير إليه الكلمات الاجنبية المدالة عليه هي: .
- الجمودية ، التي تشير إلى رفض التكيف والمعارضة لكل نمو
   وتطور ، ومعاداة الحضارة خيرها وشرها .
- العودة إلى الماضي ، من انتساب إلى التراث ، والمحافظة عليه .
- عدم التسامح ، والانغلاق ، والتحجر المذهبي ، وما يستتبعه من تصلب وعناد وتعصب .

وما سلف من إطلاق مصطلح أصولية على ( الوهابية ) لا يسلم بـــه و إن وجدت بعض الدلالات (١) ، فقد يطلق ويصح على حركات متشددة فـــي الغرب على غير المسلمين .

<sup>&#</sup>x27;' الموسوعة الميسرة ( مرجع سابق ) - بتصرف -

#### الاشعرية

مذهب سني في العقيدة ينتسب إلى مؤسسه الإمام أبي العسن الأشعري المتوفي سنة ٢٢٤ هـ ٩٣٥ م .

ويعرف أتباعه بالاشعرية أو الاشاعرة وإن كان بعض المختصين يجعل ( الاشعرية ) اسماً للمذهب و ( الاشاعرة ) أسماً لأتباعه

🕸 المبادئ : \_

أولاً: نزوع المذهب الأشعري إلى التوسط والاعتدال بين المناهج المختلفة والآراء المتنافرة في ميدان العقيدة: ففي طرق الاستدلال التوسط بين العقل والنقل ، وفي الإلهيات وسطاً بين التشسيه والتنزيسه ، وفسي الإنسانيات وسطاً بين الخير والاختيار .

ثانياً: حرص المذهب على إظهار أتباعه منهج السلف والاعتزاز به ، فالأشعري يعلن أنه يقول بما قال به أهل السنة وعلماء الأمة ، وأخذ أقاويل الصحابة التابعين ومن بعدهم من الأثمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين .

ثانث : التوقف عن إعطاء قيمة مطلقة للعقل وتقديمه على النص ، فالوحي هو أساس الدين في أصوله وفروعه ، وإن كان للعقل فهمه وتطبيقه على ما يستجد من الوقائع وينشأ بعد زمن التنزيل من الأحداث .

الاختصاص ، وكلامه واحد فيه أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعـــد ووعيد ، وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات في كلامه لا إلى نفس الكلام ، وللألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكــــلام الأزلي فالمدلول ( وهو القرآن المقروء ) قديم أزلى ، والدال ( وهي العبارات والقراءات والتلاوة لها ) مخلوقة محدثة ، لا يجب عليى الله - سبحانه -قبول توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرين ، فهو – سبحانه – لا يجب عليه شئ وهو المالك لخلقه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولا يتصور منه ظلم و لا ينسب إليه جور لأنه المالك المطلق .

- وبعث الرسل جائز لا واجب و لا مستحیل ، و کر امات الأولیاء حـق ، وهي كرامة للعبد الصالح الذي يظهرها الله على يده تأييدا له ومعجزة لنبيه أيضاً ، والإيمان بما جاء في القرآن والسنة من الإخبار عن الأمور الغائبة عنا مثل اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار .... الخ .
  - 🕸 الألفاظ الموهمة للتشبيه كاليد والرجل تؤول بما يتفق مع جلال الله
- الله تعالى قد أراد جميع الكائنات،خيرها،وشرها ونفعها وضرها جميع أفعال العباد مخلوقة مبدعة من الله - تعالى - ، مكتسبة للعبد والكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد والخالق هــو الله – تعالى - حقيقة لا يشاركه في الخلق غيره .

#### 🕸 واختلفوا في حقيقة الإيمان على قولين : ـ

الأول : أنه التصديق بالقلب فقط ، والنطق والعمل لا يدخلان مفهومه وإنما هما أثران مترتبان عليه .

والثاني: أنه يضم الأمور الثلاثة جميعاً .

والمرتكب لكبائر الذنوب من المسلمين هو عندهم مؤمن بإيمانه ، فاســق بمعصيته، ولا يكفرون أحداً بذنب وهو إذا خرج من الدنيا من غير توبــة فحكمه إلى الله : إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له رسوله - 奏 - وإما أن يعذبه الله بعدله ثم يدخله الجنة برحمته ، ولا يخلد في النار مؤمن .

الفكر الأشعري ينتشر في معظم البلاد الإسلامية كفكر تراثي موروث
وفي المؤسسات التعليمية الدينية ، ولا يوجد حالياً ما يمكن تسميته
( فرقة ) أو ( طائفة ) بل مجرد آراء علمية فـي كتـب المفسرين
و المحدثين و المتكلمين و الفلاسفة (١).

<sup>(\*)</sup> دائرة سقير المعارف ( مرجع سابق ) – يتعبرف –

#### الصوفية

♦ التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي من العصر العباسي – غالباً – وازدياد الرخاء الاقتصادي ، كردة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاري مما حمل بعضهم على الزهد الذي تطور بهم حتى صار لهم طريقة مميزة معروفة باسم (الصوفية) ، إذ كانوا يتوخون تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله – تعالي – بالكشف والمشاهدة لا عن طريق التقليد أو الاستدلال ، ولهم تأثر بفلسفات هندية وفارسية ويونانية متنوعة في بعض الأمور .

#### @ وجه التسمية : \_

- يقال أن الصوفية نسبة إلى رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر
   في الجاهلية .
- وقيل أن الصوفية إنما هي اشتقاق من ( سوفيا ) اليونانية والتي تعني
   الحكمة .
- وقالوا الصوفي من صفى ربه قلبه نوراً ومن دخل في عين اللذة بذكر
   الله تعالى .
  - التصوف هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني
    - التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء .
- يعتقدون بأن الدين شريعة وحقيقة والشريعة هي الظاهر من الدين
   وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل
   إليه إلا المصطفون الأخيار
  - التصوف في نظرهم طريقة وحقيقة معاً.
    - ضرورة أن يكون للمريد شيخ .

- والذكر والتأمل الروحي وتركيز الذهن في المــــلأ الاعلــــي واعلــــي
   الدرجات لديهم هي درجة الولي .
  - الالتزام بما أمر به الشرع.

#### 🕸 اتجاهات الصوفية : الاعتدال والمغالاة 🕳

- انجاه الزهد : من النساك والزهاد والعباد والبكائين .
- اتجاه الكشف والمعرفة: وهي تقوم على اعتبار أن المنطق العقلي وحده
   لا يكفي في تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموجودات إنما بالكشف
- وحدة الوجود: أن الله في كل شئ وهو كل شئ ، وليس من شئ في
   الكون على هذا إلا ويستحق التقديس والإجلال!.
- مدرسة الانتحاد والحلول: يتصور الصوفي عندها بأن الله قد حل فيه وأنه
   قد اتحد هو بالله تعالى –!.
  - وليس كل الصوفية يعتقدون بوحدة الوجود و لا الاتحاد والحلول.
- اشهر الطرق: الشاذلية ، والرفاعية ، والأحمدية ، والدسوقية ،
   والقادرية ، والأكبرية ، والبكداشية ، والمولوية ، والنقسبندية وغيرها
  - كل طريقة تتفرع عنها عشرات الطرق .
- لهم انتشار كبير في مصر والشام والسودان والمغرب العربي ومناطق
   في الجزيرة العربية خاصة اليمن.
  - لهم دور وتأثير في انتشار الإسلام في العديد من البلاد (١).

<sup>&#</sup>x27;' الموسوعة الميسرة – بتصرف - ( مرجع سابق )

#### جماعة التبليغ

جماعة إسلامية نقوم دعوتها على تبليغ فضائل الإسلام لكل إنسان ، ملزمة إتباعها بأن يقتطع كل واحد منهم جزءاً من وقته لتبليخ الدعوة ونشرها بعيداً عن الممارسات السياسية .

المؤسس: هو الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ١٣٠٥ – ١٣٦٤ هـ ولـــد فـــي
 الهند كاندهلة قرية من قرى سهارنفور بالهند ، تلقي تعليمه الأولي فيها ثم
 انتقل إلى دهلي حيث أكمل تعليمه في مدرسة ديوبند ( العنفية ) .

#### 🏶 المبادئ : ـ

١- شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله .

٢- أركان الإسلام الخمس.

٣- إكرام كل مسلم بوسيلة مناسبة .

٤- الإخلاص .

الخروج في سبيل الله – تعالى – .

#### 🏶 آلية العمل الدعوي :

- تنتدب مجموعة منهم نفسها لدعوة أهل بلد ما حيث يأخذ كــل واحــد
   منهم فراشاً بسيطاً وما يكفيه من الزاد والمصروف .
- بدأت دعوتهم في الهند وانتشرت في الباكستان وبنغلاديش وانتقلت
   إلى العالم الإسلامي والعالم العربي ، حيث صار لهم أتباع في سوريا
   والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والعراق والحجاز .
- انتشرت دعوتهم في معظم بلدان العالم في أوروبا وأمريكا واسيا
   وأفريقيا ولهم جهود مشهود لها في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام
   في أوروبا وأمريكا .

- مركزهم الرئيسي في نظام الدين بدهلي ومنه يديرون شؤون الدعوة
   في العالم .
- التمويل المالي يعتمدون فيه على الدعاة أنفسهم وهناك تبرعات متفرقة غير منظمة تأتي من بعض الأثرياء مباشرة أو بابتعاث الدعاة علـــى حسابهم الخاص.
  - الاعتكاف عندهم شئ أساسي في رحلاتهم .

ثانياً: ينظمون أنفسهم أو لا بحيث يقوم بعضهم بتنظيف المكان الذي سيمكثون فيه ، وآخرون يخرجون متجولين في أنحاء البلدة والأسواق والحوانيت ، ذاكرين الله داعين الناس لسماع الخطبة أو (البيان) كما

**ثَاثَاً**: إذا حان موعد البيان التقوا جميعاً لسماعه ، وبعدها يقسمون الناس الحاضرين إلى مجموعات ، يتولى كل داعية منهم مجموعة يعلمهم الوضوء أو الفاتحة أو الصلاة أو تلاوة القرآن في ثلاثة أيام وربما تزيد .

- ينتدبون الناس للخروج معهم لتبليغ الدعوة حيث يتطوع الأشخاص
   لمرافقتهم يوماً أو ثلاثة أيام أو أسبوعا أو شهراً.
  - يرفضون أخذ أي أجر مالي أو عيني .
  - لا يتدخلون في العمل الدعوي بالمساجد وغير ها .
  - لا يوجد لهم حتى الآن نشاط سياسي و لا يصطدمون مع السلطات .
- يحترمون إلى حد كبير العلماء إلا أنهم لا يحرصون على العلم غالباً (1).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الميسرة - يتصرف - ( مرجع سابق ) .

#### الشبعة

#### ١ ) الشيعة الإمامية

هم الشعية الإمامية الإثنا عشرية الذين تمسكوا بحق علي - رضي الله عنه – في وراثة الخلافة دون أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم أجمعين – وقالوا بإثني عشر إماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء ، إنهم المذهب المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم ، وهم يتطلعون إلى نشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي كله .

## البادئ : \_ الاثنا عشر إماماً الذين يتخذهم الإمامية أنمة يتسلسلون على النحو التالي:

- ١- على بن أبي طالب رضي الله عنه .
- ٢- الحسن بن على رضى الله عنهما ، ويلقبونه بالمجتبى .
- ٣- الحسين بن على رضى الله عنهما ، ويلقبونه بالشهيد .
  - ٤- على زين العابدين بن الحسين ويلقبونه بالسجاد .
  - ٥- محمد الباقر بن على زين العابدين ويلقبونه بالباقر .
  - ٦- جعفر الصادق بن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق .
  - ٧- موسي الكاظم بن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم .
  - ٨- على الرضا بن موسى الكاظم ويلقبونه بالرضى .
    - ٩- محمد الجواد بن على الرضا ويلقبونه بالتقى .
    - ١٠- على الهادي بن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي .
- ١١- الحسن العسكري بن على الهادي ويلقبونه بالزكي .
- ١٢- محمد المهدي بن الحسن العسكري ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر .

♦ الإمامة: وتكون بالنص إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمسام اللحق بالعين لا بالوصف وأن الأمامة من الأمور الهامة التي لا يجوز أن يفارق النبي - ﷺ - الأمة ويتركها هملاً ، يري كل واحد منهم رأيا بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه والمعول عليه .

يستدلون على ذلك بأن النبي - ﷺ - قد نص على إمامة على - رضى الله عنه - من بعده نصاً ظاهراً يوم غدير جم .

- @ العصمة : كل الأئمة معصومون عن اقتراف الكبائر والصغائر .
- خوارق المادات: يجوز أن تجري هذه الخوارق على يد الإمام ويسمون ذلك معجزة.
- ♦ المفالاة: بعضهم غالي في شخصية على رضي الله عنه والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسبئية وبعضهم قالوا بأن جبريل قد أخطأ في الرسالة فنزل على محمد ﷺ بدلاً من أن ينزل على على ، لأن علياً يشبه النبي كما يشبه الغراب الغراب ولذاك سموا بالغرابية .
- التقية: أصل عندهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى -: ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ وهم يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد اقتراف الكذب والمحرمات وإظهار خلاف ما يبطن للمخالف .

- المتعة: مستدلين على ذلك بقوله تعالى -: ﴿ فما استمتعتم بـ ه منهن فاتوفن أجورهن فريضة ﴾ وهو الزواج لمدة محددة نظير أجر .
- الغيبة: يرون بأن الزمان لا يخلو من حجـة الله عقــلاً وشــرعاً ،
   ويترتب على ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه كما زعمــوا
   وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى وهذا من معتقداتهم .
- الرجمة: يعتقدون بأن الحسن العسكري سيعود في آخر الزمان عندما يأذن الله له بالخروج ، وهم يقفون كل ليلة بعد صلة المغرب بباب السرداب وقد قدموا مركباً ، فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى يقترب الفجر ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية .
- يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة وقالوا ( وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ، قال : قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم ) .
- ⊕ الـبراءة: إنهم يتبرأون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضني الله عنهم ، وينعتونهم بأقبح الصفات لأنهم كما يزعمون اغتصبوا الخلافة دون علي رضني الله عنه الذي هو أحق منهم بها
  كما يبدأون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال ويسبون
  معظم الصحابة رضني الله عنهم .
- عيد غدير (خم): وهو عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر ، ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة وهو اليوم الذي يدعون فيه بأن النبي قد اوصي فيه بالخلافة لعلي رضي الله عنه من بعده .
- يعظمون ( عيد المنبروز ) : وهو من أعياد الفرس وبعضهم يقول : غسل يوم النيروز سنة .

لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول و هو عيد أبيهم ( بابا شجاع الدين ) و هو لقب لقبوا به ( أبا لؤلؤة المجوسي ) الذي أقدم على قتل عمر بن الخطاب – رضى الله تعالى عنه – .

#### 🏶 🏶 بدع يوم عاشرواء 🗆

يقوم عوام الشيعة بضرب ظهورهم بالسلاسل حتى يدموها وضرب أجسادهم بالسيوف حتى يقطعوها حزناً على استشهاد ( الحسين ) وفقده أو تطهراً من مسئولية خذلانه .

السجود على التربة العسنية: وذلك لأنهم يقدسون تراب مدينة كربلاء
 (النجف) التي استشهد فيها الإمام الحسين بن على - رضى الله عنهما فلا يكاد يخلو ببت من ببوت الشيعة من تلك التربة.

#### 🏟 🏟 الخُمُس : ـ

يرى الاثنا عشرية وجوب دفع الخمس من دخل كل شيعي أنتى عشري في كل عام إلى مراجع المدهب، وهم المجتهدون من قادة الطائفة الدنين يتبعهم العوام ويقلدونهم ويلتزمون بفتاواهم، وذلك لينفق منه على الشئون المذهبية والمصالح الدينية التي يقدرها هؤلاء القادة وهم يرون ذلك بديلاً عن الزكاة، وفي بعض المجتمعات التي فرضت فيها الزكاة الشرعية رفض الاثنا عشرية دفعها للدولة بسبب دفعهم هذا الخمس إلى مراجعهم الدنة الخاصة.

وغير ذلك من معتقداتهم الاعتقادية والعلمية والسلوكية وهم ينتشرون في إيران والعراق ومناطق عديدة في جزيرة العرب وسورية ولبنان ولهم نشاط عالمي مكثف .

يتميزون بالمناظرة والهدوء (١)

<sup>( )</sup> دائرة سفير للمعارف ، موسوعة الأديان المعاصرة ( مرجعان سابقان ) – بتصرف – .

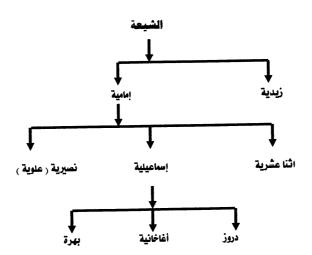

#### ٢ ) الشيعة الزيدية

أقرب فرق الشيعة من أهل السنة والجماعة حيث تتصف بالاعتدال والقصد والابتعاد عن النطرف والغلو .

♦ اننشأة : ترجع الزيدية إلى زيد بن العابدين بن الحسين بن علي - رضي الله عنه - ١٨٠ - ١٢٧ هـ قاد ثورة في العراق ضد الأمويين أيام هشام بن عبد الملك .

#### المبادئ :

١- يتمسكون بالعديد من القضايا التي يتمسك بها الشيعة ، كأحقية أهمل البيت في الخلافة ، وتفضيل الأحاديث الواردة عنهم على غيرهما وتقليدهم وزكاة الخمس ، فالملامح الشيعية واضحة في مذهبهم على الرغم من اعتدالهم .

٢- تأثر الزيدية بالمعتزلة في الأمور الاعتقادية .

٣- يقرون خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا يلعنونهما كما
 تفعل فرق الشعية ويقرون بصحة خلافة عثمان - رضي الله عنه مع مؤاخذته على بعض الأمور .

٤- يميلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله والجبر والاختيار ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في منزلة بين المنزليين كما تقول المعتزلة ولكنه غير مخلد في النار إذ يعذب فيها حتى يطهر من ذنبه ثم ينتقل إلى الجنة .

ه- يجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة - رضي الله عنها - سواء أكانوا
 من نسل الإمام الحسن أم من نسل الإمام الحسين- رضي الله عنهما -

٦- الإمامة لديهم ليست بالنص إذا لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق ، بمعني أنها ليست وراثية بل تقوم على البيعة فمن كان من أو لاد فاطمة وفيه شروط الإمامة كان أهلاً لها .

- ٧- لا يقولون بعصمة الأئمة عن الخطأ كما لا يغالون في رفع أئمتهم .
- ٨- قرروا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت هم على وفاطمة والحسن
   والحسين رضى الله عنهم .
  - 9- لا يتعقدون المهدي المنتظر .
- الوا بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر مع اعتبار الإنسان حراً مختاراً في طاعة الله أو عصيانه ففضلوا بذلك بين الإرادة وبين المحبة أو الرضا ، وهو رأي أهل البيت من الأئمة .
- ١- ينفقون مع الشيعة في زكاة الخمس ، وفي جواز النقية إذا لــزم
   الأمر
  - ٢– يخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه .
    - ٣- يرفضون التصوف .
- ٤- هم متفقون مع السنة بشكل كامل في العبادات والفرائض سوى ،
   اختلافات قليلة في الفروع مثل : --
  - أ ) يقولون ( حي على خير العمل ) في الأذان على الطريقة الشيعية
    - ب ) فروض الوضوء عشرة بدلاً من أربعة عند السنة
      - ج ) يرفضون الصلاة خلف الفاجر
      - د ) صلاة العيد تصح فرادي وجماعة
      - هـ ) يعدون صلاة التراويح جماعة بدعة
    - يعدهم العلماء اقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة (١)

<sup>(</sup>¹¹) الموسوعة الميسرة (مرجع سابق) - بتصرف - .

#### الفرقة الاحمدية

فرقة أسسها ( معمد على اللاهوري ) نسبة إلى ( لاهور ) بباكستان - الذي كان من ابرز دعاة القادرانية وأفصحهم في الخطابة وابرعهم في الكتابــة والتأليف .

وقد استغله الإنجليز – بعد وفاة ( أحمد القادياني ) – في تكوين هذه الفرقة الجديدة التي تفرعت من الجماعة القاديانية الأصلية لتنهج نهجاً خاصاً يتمثل في الإيمان بمعتقداتهم الفاسدة سراً في حين تظهر الدعوة إلى التمسك بالإسلام.

#### 🕸 سبب النشأة : ـ

وتعود أسباب ظهور هذه الفرقة إلى اشتداد حملة علماء المسلمين على القاديانية بسبب أدعاء ( أحمد القادياني) النبوة ، وتكفيره من لـم يـوّمن بنبوته ، وتحريمه الجهاد ، والدعوة إلـي المـوالاة والطاعـة التـامتين للإنجليز ، ومن ثم شجع الإنجليز ( محمد على الاهـوري ) ليـدفع عـن ( القادياني ) اثر هذه الادعاءات كي تهدأ حملات الهجوم على (القاديانية ) فقال : إن ( الميزا غلام أحمد ) لم يدع النبوة ولكها تعبيرات ومجـازات ، وإنه مجدد القرن الرابع عشر الهجري والمصلح الأكبر .

وبعد أن انتشرت الفرقة وصار لها أتباع بدأ اللاهوري يأخذ نهج مؤسس القاديانية فادعي إمكان نزول الوحي على غير الأنبياء وعمد إلى تفسير المعجزات والخوارق الموجودة في القرآن الكريم تفسيراً فاسداً بما يقطعها عن الصلة بالله وبقدرته ، وتتكر ( الاحمدية ) أن يكون المسيح ( عيسي بن مريم) ولد من غير أب وأن أمه عذراء حين ولدته ! .

كما أنهم ينكرون كلام الله تعالى لموسى – عليه السلام – وتسخير الريح لسليمان – عليه السلام – وسماع الجن للقرآن ، وغيرها من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية .

وقد نشرت هذه الفرقة نرجمة القرآن الكريم ، ملأتها بكثير من التحريف والتأويل الفاسد لآياته الكريمة .

ويقع مقر ( الاحمدية ) الآن في ( لاهور ) بباكستان ولا يسزال لأنباعها وجود في الجيش والوظائف الهامة ، كما أن لها أنباعا في ( البنجاب ) و (بومباي ) وفسي ( الهند ) وفسي ( افغانستان ) و ( إيسران ) و ( بريطانيا ) و ( الولايات المتعدة الأمريكية ) وبعض البلاد العربية . (١)

<sup>(</sup>١) دائرة سفير للمعارف (مرجع سابق ) - بتصرف - .

## الفَصْيِلُ الْمُولِّلُ

### قضايا عقائدية

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول ( الأسماء والصفات الإلهية المبحث الثانبي ( والده ـ ﷺ بعد وفاتهما المبحث الثالث ( وحدة التوحيد لا تجزئته المبحث الرابع ( وية في الإيمانيات

#### المبحث الأول

#### مسائل عقائدية

 المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: - قال الله - تعالى - ﴿ هو الذي أنزل المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ﴾(١)

🕏 وجه الدلالة : أن القرآن الكريم في جملته ينقسم إلى قسمين : منه ما هو واضح الدلالة على المراد ،ومنه ما خفيت دلالته على المراد (١) وواضح الدلالة من غير خفاء هو المحكم ، والمتشابه العكس (٢) وقـــد تعددت تعاريف العلماء للمحكم والمتشابه لكثرة استعمال هذين الاصطلاحين في معان يجعلها من قبيل المشترك اللفظي (١٠).

أ) أسباب التشابه: علم أن مرد التشابه - إجمالاً - الخفاء والغموض المحيط بدلالة اللفظ على المراد وتحديد (٥) مرجع التشابه بالاستقراء إلى ثلاث جهات :.

الأولي : ما كان حاصلاً بسبب اللفظ و المعنى .

الثانية : ما كان حاصلاً بسبب المعنى فقط .

الثالثة : ما كان حاصلاً بسبب اللفظ وحده .

وما يتصل بموضوعنا ما كان فيه حاصلاً بسبب المعنى فقط أما ما سواها فمن رام الاستزادة فتطلب من محالها (٦) ويدخل في التشابه من حيث المعنى فقط ﴿ متشابه الصفات الإلهية ﴾ أي ما ورد من آيات قر آنية

 <sup>(</sup>¹) من الآية ٧ من سورة آل عمران .
 (¹) مناهل العرفان ٣ / ١٩٧ · · ·

 <sup>(</sup>١٠ مناهل العرفان ٣ / ١٦٧ / ١٩٧٠)
 (١٠ المرجع السابق تفسير القرطبي ٤/٤ ، الإنقان في علوم القرآن لسيوطي ٤/٢ ، البرهـــان ٨٠/١ / أحسن الحديث أمحمد سعيد رمضان ص ٧٦
 (٠) أنوار البيان أ . د / زكي أبو سريع ص ٣٣١
 (١) الإنقان ١٥ مناهل العرفان ١٧٥/٢

وأحاديث نبوية عن الصفات الإلهية .

وبالثال يتضح المقال: قـال الله - عـز اسـمه - ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١) يدرك القارئ أن معنى ﴿ الاستواء ﴾ لغة : التمكن مـن الشئ مع الممارسة .

ومعناه اللغوي هذا بالنسبة للرحمن – تقدست صفاته – محال ، لأن تكون كيفية ﴿ الاستواء ﴾ فوق أدارك العقول . وبهذا كان الخفاء من جهــة المعنى (٢)

#### ب ) أنواع المتشابه من حيث العلم به:

١- ما يكن معرفته عن طريق البحث العلمي .

٢- ما يمكن معرفته بما يشتمل عليه دقائق و هذا للراسخين في العلم .

٣ ما لا يمكن معرفته البته مثل ما أستأثر الله - تعالى - بعلمه (٣)

💠 أنواع المتشابه الذي كثر الجدال والحوار فيه كثيرة أبرزها : –

★ فواتح السور مثل ﴿ أَلَم .... ﴾ .

متشابه الصفات الإلهية .

وبطبيعة الحال فإن متشابه الصفات الإلهية هـو موضـوع حـديثنا ، وذلك فيما يلى :

🚭 آيات وأحاديث الصفات الإلهية : منها ما هو محكم كقوله - تعالى -﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحِد ﴾ ، ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ ومنها مع هو متشابه كقوله - تعالى - ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾

 <sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه
 (٦) مناهل العرفان ١٧٥/٢ وما بعدها
 (٣) المرجع السابق ، الإكفان ١/٥ . تفسير القرآن العظيم ٢٢٨/١

، ﴿ يدالله فوق أيديهم ﴾ 🗥 ﴿ تجري بأعيننا ... ﴾ 🗥 ، وقول النبي – ﷺ - : - هَلْرِيْنَزْلُ رَبِنَا كُلُ لِيلَةً إلى سماء الدنيا حين يبقي ثُلثُ الليل الأخير يقول : من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له كه (٦) ، ومـــا ذكرته إنما على سبيل المثال لا الحصر .

💠 موقف العلماء من آيات وأحاديث الصفات الإلهية : اتفق العلماء علي أن الله - تعالى - يجب له كل كمال قدسي يليق بذاته المقدسة . واتفقوا على أن المحكم والمنشابه من آيات وأحاديث الصفات الإلهية يجب الإيمان بها ، واتفقوا على أن المحكم منها يجب الإيمان به على نحو ما دل عليه لفظه كوجود لله – تعالى – وقدرته ووحدانيته ..... الخ واتفقوا علمي أن الله – تعالى منصف بصفات الكمال اللائقة به ، وأنه – جل شأنه – منتزه عن صفات النقص بذاته العلية . واتفقوا على عدم مشابهة الله - تعالى -

والأصل في هذا: نصوص قطعية الدلالة كقوله - تعالى - ﴿ لِيس كَمَثُلُهُ شئ وهو السميع البصير ﴾ (')

وقوله-سبحانه- ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} (°) وقوله – نباركت أسماؤه – ﴿ قُلْ هُو الله أحد الله الصمد لم يلدونم يولدولم يكن له كفواً أحد ﴾ (١)

واتفقوا فيما يتعلق بآيات وأحاديث الصفات الإلهية الستي يسوهم ظاهرها وتركيبها وصياغتها اللغوية على التشبيه بالمخلوق على : \_ '

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الفتح .

 <sup>(</sup>١/ الآية ١٠ من سورة الفتح .
 (١/ الآية ٤ من سورة الفتر .
 (١/ الآية ٤ من سورة الشور .
 (١/ من الآية ١١ من سورة الشورى .
 (٠) من الآية ١١ من سورة الأنفال .
 (٠) من الآية ١٣ من سورة الأنفال .
 (٠) سورة الإخلاص بتمامها .

- أ ) أن القول والعمل بظواهر تلك النصوص مستحيل على الله تعالى لأن مؤداه التشبيه و هو محال .
- ب ) وجوب صرف هذه الظواهر من النصوص إلى ما يليــق بأصــول
- ج) إذا كان المتشابه الواجب صرفه من جهة الظاهر الستحالته على الله – تعالى – ليس له إلا تأويل واحد يتفق وما يليق بالله – تعالى – مـــن كمال قدسي وجب المصير إليه كقوله - تعالى- ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾(١) فإن المعية الحسية بالذات الإلهية مع الخلق مستحيلة قطعياً ، وليس هناك إلا تأويل واحد وهو : المعية المجازية بالعلم وسائر صفات الكمال(٢).
- د ) إذا كان نشر الدعوة الإسلامية وإفهام أصول العقيدة للعوام ، ومزاعم الملحدة والمشركين يتوقف على التأويل العلمي وجب القــول بالتأويـــل لأن القاعدة الشرعية حرّما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٢٥٠٠

🕏 واختلفوا فيما عدا ذلك إلى ثلاث مذاهب من حيث الجملة : المذهب الأول : السلفي وهو يتفرع إلى فرعين :

الأول ) سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فحسب : وهم أهل التفويض أي العلم والمعني والكيفية من المراد هذه من النصوص قرروا: يجب الإيمان بهذه النصوص مع صرف ظواهرها المستحيلة على الله – تعالى – مع تفويض الأمر لله – تعالى – في المعاني المرادة (٣)

<sup>(</sup>۱) من الآية ؛ من سورة الحديد (۲) مناهل العرفان ٢ / ١٨٢

الثناني ) أدعياء السلفية ( جماعة موجودة بالخليج العربي ومصر وغيرها )

قرروا: بوجوب الإيمان لهذه النصوص وعدم صرف ظواهر ها بل إمرارها على الكيفية المرادة أو المتبادرة من النصــوص مــع وجــوب الاعتقاد بأن ما دلت عليه النصوص حقيقية في جانب الله – تعالى – تخالف ما يتصف به المخلوق ، وعلى هذا فهم قد فوضوا في المعنى فقط ولم يفوضوا في الكيفية .

وبهذا يظهر الفارق بين الاتجاهين في المذهب السلفي : \_

- الاجماه الأصلى الأصيل: يفوض المعني والكيفية معاً.
- الانجاه المسدع ... يفوض المعني و لا يفوض الكيفية . (١) اللذهب الثاني: مذهب الخلف: - وهم يؤولون النصوص بيد أن لهم اتجاهین: -

اولهما : تأويل يؤول النصوص بصفات سمعية غير معلومة لنا يقيناً وهم الأشاعرة (٢)

ثانيهما: تأويل مجمل الظواهر على معني يليــق شــرعاً وعقــلاً وهــم المتأخرون (٣)

المُسذَهب الثَّالَــثُ : التوســط مِعــبْي الأخــذ بالمُسذَهب الأول ♦ الأصل منـــــــ ٢٥ والمذهب الثاني في أمور بمعني أن تأويل المتشابه إذا
إلى المتشابه إذا
إلى المتشابه إذا
إلى المتشابة إلى المتشابة إلى المتشابة المتش كان قريباً من استعمال اللغة العربية فلا مانع ، وإذا كان بعيداً لـم

٩٣ طبعة أولى (٢) الإتقان ٢/٣ ، مناهل العرفان ٢/٥٥٨ (٢) المرجعان السابقان

يأخذوا به بل توقفوا وفوضوا معرفة معناه لله - تعالى (١) وقد استدل كل مذهب على ما يذهب إليه بأدلة المنقول والمعقول مما لا يتسع المقام لسرده (۲)

#### وبإبراز المقال يتضح المقال لكل : \_

قوله الله - تعالى - ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (٢) وقوله ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ وقوله ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ ، وقوله النبي - ﷺ - ﴿ يَعْزِلُ رَبِنَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهِ الصَّدِيثُ فَالْمَلْدُهِبِ الأول : ﴿ الأصلي ﴾ ينزهون الله - تعالى - عن ظواهر هذه النصوص لأنها توهم مشابهة الله - تعالى - للمخلوقين و لا يخوضون في تأويلهما ويفوضون العلم والكيفية لله – تعالى – وحده ، فيقولــون مر الله أعلم بمراده > و مر المدعى > كسابقه إلا أنه إما أن يفوض العلم ويخوض في الكيفية وإما أن يفوض الكيفية ويدعون العلم بالمعني ، وعليه فيقولون له وجه ويد واستواء حقيقي بناء على ما تبادر من اللفظ وما فهم منه في الذهن مع القول بأن الحواس لها معني أو كيفيـــة تخالف ما في المخلوق.

#### المذهب الثاني : يؤول وذلك على النحو التالي :

- الفريق الأول : يثبت شه تعالى صفة سمعية : الوجه ، اليد .
- الفريق الآخر: يقول الوجه بمعنى الذات ، اليد بمعنى القدرة ، الاستواء بمعني الغلبة .

وعلى هذا فقد استبان لنا ما يقال عن النصوص الوهمة للتشبيه . وتثور عدة تساؤلات ؟ ! أين الحق فيما سبق ؟ !

 <sup>(</sup>¹) المرجعان السابقان .
 (¹) المرجعان السابقان .
 (¹) الآية ۲۷ من سورة الرحمن .

#### الجواب الأمين أن كليهما على صواب :

- فالسلفية الأصلية لا المدعية آثروا السلامة فتجنبوا الخوض بالتأويل لذا عبر عنهم الشارح الجوهرة «الومنه» السلف اسلم» وقصدوا النتزيه المطلق ش تعالى فلم يقولوا بالحقيقة اللغوية «المظلق المنصوص» وفوضوا الحقيقة الشرعية ش تعالى فهم على التقويض المطلق لفظاً ومعنى ، ولذا لم ترد عنهم أثرة من علم في هذا سوى التقويض المطلق ، واتجهوا لغرس الإيمان وتعظيم شعائر الإسلام وانشغلوا بمعالى الأمور ففتحوا وسادوا وعزوا وانتصروا .
- والمؤولة خاصوا بالتأويل بقصد التنزيه لله تعالى عن متشابه الحوادث إلى أنهم عينوا معاني محددة ، واشتغلوا بمجادلة الصابئة والزنادقة والمبتدعة فلجئوا للأقيسة والمعقولات ، وكثرت فيهم المجادلات وصنفوا مصنفات لا تغرس إيماناً صافياً ، لكثرة ما اعتنوا من فروعيات ، ومجادلات ، ولذا أمست مصنفاتهم في علم العقيدة لا يكاد يخرج القارئ منها بطائل!!
- لكن الحق الذي يجب المصير إليه أن ما رامه الفكر السلفي الأصيل
   الله المدعية المثال السلامة بقبول النصوص و الإذعان لها والتسليم بها لذا فقد سجل القرآن الكريم ونوه عن صدق توجههم ألم المرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بائلة وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ) (١).
- والمؤولة قصدوا تنزیه الله تعالى عن مشابهته للحدوادث فصرفوا ظاهر النصوص المتعلقة بما يوهم التشبيه ﴿ كالاستواء ، واليد ، والعين ، والعين ، والعين ، والمحك ، والسخط ، والكره ، والكيد ﴾ إلى معنى

(١) من الآية ٣٨٥ من سورة البقرة

يليق بذات الله - تعالى - المقدسة ،

ومستندهم: - لو أخذنا بظاهر الألفاظ ودلالتها المعلومة لنا لوقعنا في محظورات عدة ، منها اعتقاد مشابهته - جل شأنه - للحوادث ، وهو محال ، فوجب اعتقاد ما يليق بالله - تعالى - ذاتاً وصفات ، وعليه فتصرف الألفاظ التي تؤدى إلى ما نهى عنه وما هو محال عليه - سبحانه وتعالى - عن ظواهرها

يضاف إلى ذلك: أن التأويل في هذا الجانب لا يقصد منه الفتدة مقصد الذين في قلوبهم زيغ كما وضح القرآن الكريم ﴿ فَأَمَا اللَّيْنَ فَي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ (')، بل سدا للفتئة فهو من أهل الهداية لا من أهل الضلالة. وقد تدبر أعلام السلف الصالح – رضوان الله عليهم – ألفاظ القرآن الكريم ، في معرض البيان والتفسير ولم يقفوا عند مجرد الدلالة اللفظية المجرده ، روى البخاري في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير – رضي الله عنه – أن رجلاً قال لابن عباس – رضي الله عنه القرآن الثياء تختلف على ؟ قال : ما هو ؟ قال : عنهما – : ﴿ إنني أجد في القرآن الثياء تختلف على ؟ قال : ما هو ؟ قال : يتساءلون ﴾ و ﴿ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ و ﴿ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ و ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ و ﴿ واقبل بعضهم على يتساءلون ﴾ و أن ابن عباس : ﴿ فلا انساب بينهم ﴾ في النفخة الأولى كذلك، و ﴿ اقبل بعضهم على يتساءلون ﴾ في النفخة الثانية ، وأما ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ فيإن الله – يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، فيقول المشركون : تعالوا نقول تعالى - يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، فيقول المشركون : تعالوا نقول

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة آل عمران

: ما كنا مشركين ، فختم الله على أفواههم فتنطلق جوارحهم باعمالهم فعند ذلك مر لا يكتمون الله حديثًا كالحديث (۱) .

والأمور المتشابهات كما أمر الشارع يجب ردها إلى المحكمات 

الم أم الكتاب ﴾ ولا يتم ذلك إلا عن طريق النظر والاستدلال والتأويل العق ويكون على ضوء ما سلف: التأويل الصحيح غير منهي عنه ، لعدم اتخاذه وسيلة وذريعة للفتنة بل لسدها ووأدها ، أما التأويل الفاسد فهو ما كان مقترنا بالزيغ والانحراف والضلال والنية السيئة كما قال - تعالى - فأما الذين في قلوبهم زيغ ... وبهذا استبان سلامة الوسائل والمقاصد للفكر السلفي المعتمد مل الصحابة والتابعين وإتباع التابعين فحسب ﴾ وللفكر الخلفي المنعوت بالتأويل . فقد انفق الفكران على مقصد واحد نتزيه الإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . عن كل نقص وعن كل ما يوهم مشابهته للحوادث .

والقاعدة الشرعية تقرر: ﴿ الوسائل لها أحكام المقاصد ﴾ و﴿ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ﴾

**ولشئ من الإيضاح**: فإن الوسائل هي الطريقة التي يسلك منها إلى الشئ ، والأمور التي نتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الشارع بشئ كان أمراً به ، وبما لا يتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية ، والحسية والمعنوية . مع ما في هذا الأمور من مناحي ودلالات لغوية .

هذا ما لزم بيانه عن سلامة الفكر السلفي ﴿ الأَصِيلُ ﴾ والخلفي .

🐗 أما أدعياء السلفية الذين يحكمون على الفكر الخلفي فيما نحن

<sup>(</sup>¹) صحيح البخاري : كتاب التفسير ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٢٠

بصدده فإنهم تتكبوا الطريق لأنهم وإن فوضوا المعنى ﴿ وهذا أسر محمود إذ يتفقون مع المنهج السلفي الأصيل كه إلا أنهم لم يفوضوا الكيفية وحملوا ألفاظ النصوص على ظواهرها ، فاقتربوا من القول بمشابهته - جل شانه - الحوادث ، ويــؤدي هــذا بالضــرورة إلـــى القــول بالجسمية!!

وذلك واضح وضوح الشمس في عالية النهار فجل كتبهم بأن لـــه مزيد ، عين > حقيقة ، و لإنكار هم هز المجاز > الذي كتبوا فيه المصنفات الطوال الصادرة عن مؤسساتهم!!

ولزيد من الإيضاج: - فقد اتفق العلماء في شتى الأعصار والأمصار على عدم مشابهة الله - تعالى - ﴿ لِيس كمثله شَيْ ﴾ ( ) و ﴿ ولم يكن له كفواً احد ﴾ (١) فلو أخذ بظاهر اللفظ ومدلوله اللغوي - فيما نحن بصدده - فإن مؤداه القول بالجسمية وهو محال شرعاً ، فلم يبق إلا تأويل ما يفيد ظاهره نقصاً إلى ما يغيد الكمال ، لأن للخطابات مناسبات ترد بمطابقتها ، فلا سبيل إلا الاستدلال العقلي ، وإذا صح التأويل للبرهان في شئ صح في بقية الأشياء حيث لا فرق بين برهان وبرهان<sup>(٢)</sup>. ، وهذا المنحنى يأخذ به إفخام الخصوم والتصدي للملاحدة وتعلميم الناشئة ، ويجوز تلقي اللفظ بظاهره ومع تفويض معناه وكيفيته مــن باب ﴿ سمعنا وأطعنا ﴾ كما هو المنهج السلفي الأصيل المعتمد . أما الأخذ بالظاهر على إطلاقه دون صرف ما يوقع في المحال والحرج فيؤدى حتماً إلى التشبيه والتجسيم . ، كذلك من أوَّل تأويله لا يقــوم

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱ من سورة الشورى (۲) من سورة الإخلاص (۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲ / ۱۹۲

على البراهين الواضحة ، والحجج الناصعة ، فقد ضل ضلالاً بعيــداً كالباطنية الذين يزعمون أن القرآن ظاهراً وباطناً !!

وإنكار أدعياء السلفية مل المجازك الاسيما في النصوص الشرعية للأخذ بالظواهر فحسب يجعلهم يتفقون ممع هر الظاهرية > والحرفيين وبالتالي يغلق الباب بالكلية أمام التدبر الواجب في تلــك النصــوص ﴿ أَفَلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفائها ﴾(١) لأن المنشابه - بداهة -من جهة فهمه وإدراكه يحتاج إلى أعمال فكر ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. ﴾ (٢) فالاسستتباط مسن سمات أهل العلم الذين يبينون للناس حقائق الأمور وأحكامها لاسيما عند النتازع . وحري بأدعياء السلفية الذين ينكرون ﴿ المجاز ﴾ في النصوص الشرعية دراسة معاني الألفاظ لغة وشرعاً لأن الأسماء اللغوية تنقسم إلى قسمين : -

أ- وضعية : - وهي الألفاظ باعتباره المعاني التي وضعت لها ابتداء عرفية : وهى الألفاظ التي قصرها العرف على بعض ما وضعت له ابتداء ، أو أذاعها في معنى مجازي لها . ومثال الوصف : - سكين ، منشار .... الخ ومثال العرفي : لفظ الدابة ﴿ أَوَ الْأَسْمَاءَ ﴾ قد تصرف الشارع في ألفاظها كما تصرف العرف فيها فخصص بعض الأسماء ببعض مسمياتها كألفاظ الإيمان والحج والصوم ونحوه كمسا أطلق لفظ ﴿ محرمة ﴾ على الخمر والمرأة النبي حرم التروج بها (٢)من أجل ذلك فإن الفقهاء وجدوا علاقة اللفظ بالمعنى لـــه عـــدة

<sup>(1)</sup> الآية ٢٤ من سورة محمد (7) المستصفى ١ / ٣٣٦ ، الإحكام للأمدي ١ / ٤٨ (7) انظر مباحث الألفاظ ودلالتها في كتب أصول الفقه المعتمدة

اعتبارات وعليه فقد قسموا اللفظ بالإضافة إلى المعنى عدة تقسيمات ١- باعتبار المعنى الذي وضع له : خاصاً ، وعاماً ، وجمعاً ومنكراً ، ومشتركاً .

٢- باعتبار المعنى الذي استعمل فيه: حقيقة ومجازاً ، وصريحاً وكناية .
 ٣- باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلم منه: دال بالعبارة ، ودال باقتضائه . (١)
 بالإشارة ، ودال بدلالته ، ودال باقتضائه . (١)

إذا علم هذا : - فقد أتضح تهافت أدعياء السلفية في إنكار المجاز في النصوص الشرعية وما إنكارهم إلا للقول بإجراء اللفظ على ظاهره فيما يتصل بموضوعنا هذا وهو قولهم ﴿ بالكيفية ﴾.

ومما يدل على نزعتهم للقول ﴿ بالكيفية ﴾ ما صرحوا به في كتبهم من إثبات ما ورد ما يوهم مشابهته - تعالى - الحوادث على معناه الظاهري والمتبادر فأثبتوا الله - تعالى - اليد والعين والقدم والاستواء والمجئ والنزول والغضب والفرح والكيد وغير ذلك . ، غاية ما قالوه أن هذه الحواس لله - تعالى - تخالف حواس المخلوق !! ولأجل محاولتهم إثبات ﴿ بالكيفية ﴾ لمدلولات ألفاظ النصوص الموهمة للتشبيه نفوا أن تكون هذه النصوص من المتشابهات وجعلوها من المحكمات

وعلى ذلك : - فهذه الألفاظ من منظور مدعي السلفية : واضحة الدلالة على المراد منها . ، وما ذلك إلا للقول بالأخذ بظاهر الألفاظ ، الذي يؤدي شرعاً وعقلاً وعرفاً إلى القول بالتشبيه والمماثلة والتجسيم !! وهذا المنزلق الخطير يصطدم بالضرورة مع النصوص الشرعية والقواعد الصحيحة لأركان العقيدة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) رفع شبه التشبيه لابن الجوزي

ومن عجب أن أنهم ألصقوا تهمة قياس الخالق على المخلوق بالفكر الخلفي ، وما حسبوا أنهم ومن نقل عنهم ومن يدعو إليهم ويتحدث باسمهم قد وقعوا فيما أرادوا اتهام الغير به ، وجعلوا ألفاظ الجوارح أو الحواس من حيث دلالاتها صفات إلهية لها كيفية حقيقية وأن من حاول صرف ظواهرها فهو معطل وجهمي ومعتزلي وأشعري ، إلى آخر النعوت التي ألصقوها بالمخالفين لهم وانتهاء بالحكم العام على عقيدة المسلمين بالفساد والصلال ! والقارئ لكت بهم يجد التناقص المخزي فقد أنكروا

وقالوا بالمجاز والتأويل في النصوص شرعية لاسيما آيات وأحاديث الصفات الإنهية مثل: \_

﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ ، ﴿ أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا .... ﴾ ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ ، ﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾ ﴿ كلتا يديه يمين ﴾ ، ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ ، ﴿ تجري بأعيننا ﴾ ، ﴿ وهو معكم أينما كنتم﴾ و﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ و﴿ وهو السذي في السسماء إلسه وفي الأرض إلسه﴾، ﴿ وهو الله في السماوات والأرض ﴾و ﴿ من في السماء ﴾ (

فالقارئ لكتب أدعياء السلفية يجدهم يركنون للتأويل في هذه النصوص الشرعية وإذا كان التأويل كزعمهم علامة الفساد والضلال وإذا كانست آيات وأحاديث الصفات الإلهية كلها من المحكم أفلا يؤدي هذا القول - لا قدر الله تعالى - بالتناقص في النصوص ؟! لأنها محكمة كلها من وجهة فكر مدعي السلفية وبالتالي فهي على الحقيقة اللغوية وبالتالي لا مجاز والتأويل دفعاً للتناقص الظاهري ، وهو ما اضطروا إليه وقالوا به في هذه الأمثلة فكيف تكون قدسية النصوص ؟! وعرض معانيها ؟

ثانياً ) منهجية الفكر السلفي والخلفي: - بالنظر في مقصد الفكر السلفي والخلف في مقصد أساسي وهـو ﴿ تَعْزِيهُ ذَاتَ الله -

تعالى – عن كل نقص ﴾ ويختلفان في الوسائل ، فالفكر السلفي الأصلي وسيلته التغويض المطلق أي تغويض العلم بالمعنى والكيفية لــذا لــم يثبت مطلقاً أنهم بحثوا هذه الأمور هل آيات واحاديث الصفات الإلهية ﴾ ولم يتعرضوا لها لذا لم ينقل عن رسول الشصيلوات الله وسلمه عليه – ولا عن صحابته ولا عن التابعين ولا عن إتباع التابعين و رضوان الله عليهم – شئ من هذه الأمور بل سمعوا وأطاعوا فحسب محاولة عرض المعاني بصورة قريبة إلــي الفهــم وذلــك بتأويــل النصوص وصرف ظواهرها وذلك للتصدي للملاحدة ومــن علــي شاكلتهم ، لا سيما بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، وترجمة العلوم ودخول غير العرب الإسلام ، ونشأة الجدل فلجئوا المتأويل دفاعاً عن العقيدة أصل الدين وركنه الركين .

أما أدعياء السلفية فإن تلك النزعة ظهرت إثر كتابات لم تفقه مبناها ولم يتدبر معناها فألصقوا بالأئمة أقوالاً ، أو فسروا أقوالهم تبعاً لمبادئ فكرهم ، لذا يجب التقرقة بين السلفية الأصلية ، والمدعية ، فأما الأصلية فقد وضح نهجهم . ، وأما المدعية فهم الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف ، وقد ظهروا في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلية ، وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد ابن حنبل – رحمة الله عليه – ، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري على يد ابن تيمية – رحمة الله عليه – وشدد في الدعوة إليها ، وأضاف إليها أموراً أخرى غدت مستجدات في عصره سواء في الناحية العقائدية أو غيرها ، ثم تجددت في شبه الجزيرة العربية على يد محمد بن عبد الوهاب – ، ثم تجددت في شبه الجزيرة العربية على يد محمد بن عبد الوهاب –

رحمه الله تعالى - ولا زالت الدعوة إليها قائمة في بعض شبه الجزيرة العربية وبعض الجمعيات الثقافية في مصر والكويت ، وجملة نهجهم نفي أي سلطان للعقل في تفسير القرآن الكريم أو تأويله ، وبذلك أثبتوا ما جاء في النصوص الشرعية ﴿ القرآن الكريم والسنة النبوية ﴾ من آيات وأحاديث الصفات الإلهية من غير تأويل ولا تفسير بغير الظاهر ، بيد أن هذا ليس كشأن الحوادث ، ويعتبرون ذلك المنهاج منهاج السلف الصالح ، والحق أن هذا النهج ليس منهج السلف الصالح بدليل أن الإمام الفقيه الحنبلي الخطيب " ابن الجوزي " تصدى لهم نافياً أن ذلك يكون رأى الإمام أحمد ابن حنبل فقال ما نصــه " ..... رأيــت مــن أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح ، فصنعوا كتباً شانوا بها المذهب ، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ، فحملوا الصفات على مقتضى الحس ، فسمعوا أن الله - تعالى - خلق آدم على صـورته ، فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات ، وفماً ولهــواة وســــاقين ، ورجلين ، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس ، وقد أخذوا بالظـاهر فـــي الأسماء والصفات ، فسموها بالصفات تسميات مبتدعة ، و لا دليل لهم في ذلك من النقل ، ولا من العقل ، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله – تعالى – ، ولا إلى الغساء مــــا توجبه الظواهر من صفات الحدث ، ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعــل ، حتى قالوا صفة ذات ، ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة مثل " يد " على قدرة ونعمة ، ولا مجئ وإتيان على معنى بر ولطف ، ولا ساق على شدة ، بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة ، والظاهر هو المعهود من نعوت الأدميين ، والشـــئ إنمـــا

يحمل على حقيقته إن أمكن ، فإن صرف صارف حمل على المجاز ، ثم يتحرجون من التشبيه ، وينفون من إضافته إليهم ، ويقولون : نحن أهل السنة !! ، وكالمهم صريح في التشبيه ، وقد تبعهم خلق من العوام ، وقد نصحت التابع المتبوع ، وقلت لهم يا أصحابنا ، أنتم أصحاب نقل وإتباع ، وإمامكم الأكبر ﴿ أَحَمَدُ بِنَ حَنْبُ لَهُ يَقُولُ : كَيْفَ أَقُولُ مَا لَمْ يقل ، فإياكم أن تتبعوا من مذهبه ما ليس منه ، ثم قلتم في الأحاديث ، تحمل على ظواهرها ، فظاهر القدم الجارحة ، ومن قال أستوي بذاته المقدسة فقد أجراه - سبحانه - مجرى الحسيات ، وينبغي ألا يهمل ما يثبت به الأصل ، وهو العقل فإذا فبه عرفنا الله - تعالى - وحكمنا له بالقدم ، فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم ، وإنما حملكم إياه على الظاهر قبيح ، فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل السلفي ما ليس فيه .....(۱).

🕸 ووضح بهذا أن السلفية الأصلية شي ، وادعانها شي آخر .

#### والخلاصة التي يجب إيرادها

أولاً ﴾ إن خلاصة ما يمكن قوله في ﴿ الأسماء والصفات الإلهية . ◄ :

1- اتفق المسلمون على أن لله - عز وجل - مُسمى بأسمائه الحسنى التي نص عليها القرآن الكريم ، وعلى الإقرار بصفاته القدسية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية (٢)

٢- اختلف العلماء في حكم تأويل النصوص المتعلقة بالعقيدة على ثلاثة مذاهب : -

المدهب الأول : - لا مدخل للتأويل فيها ، بل هي تجري على ظاهرها ولا

 <sup>(</sup>۱) المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ص ۳۱۹ وما بعدها
 (۲) مراتب الإجماع ۱۱۳/۱ فتح الباري ۱۱۳/۰ ، شرح صحيح مسلم ۱۱۳/۱

يؤول شئ منها ، نسب هذا إلى المشبهة .

المذهب الثاني : - أن لها تأويلا ، ولكنا نمسك عنه ، مع تتزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل ، نسب هذا إلى السلف .

المذهب الثالث : - التأويل على حسب ما يقتضينه اللسان العربي ، نسب هذا إلى المؤولة ﴿ الخلف ﴾.

وساق كل مذهب الأدلة النصية والعقلية على صدق وصحة دعواه مما لا يتسع المقام ذكره.

#### ومما تحدث به العلماء :

قال الشوكاني: - المذهب الثاني: - هـو الطريـق الواضـح والمـنهج المصحوب بالسلامة من الوقوع في مهاوي التأويل.

قال ابن دقيق العيد: - الألفاظ المشكلة حق وصدق وعلى الوجه الذي أراده الله – تعالى – ، ومن أول شيئ منها ، فـــإن كـــان تأويلها قريباً على ما يقتضيه لسان العرب ويفهمونه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدعه ، وإن كان تأويله بعيدأ توقفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة فسي الإيمان بمعناه مع التنزيه (١)

قال ابن القيم: - قال الجويفي: - ذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل ، وإجراء الظواهر على مواردهـــا ، وتفــويض معانيها إلى الرب - سبحانه - وتعالى - (٢)

هذا وما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه ، والتنويه به ، أن العلماء الراسخين بأدوات العلم تناولوا هذا الخلاف بموضوعية وعقلانية واتساع

ارشاد الفحول ۱۷٦ وما بعدها .
 إعلام الموقعين ۲٤٦/٤

صدر ، وفسحة فكر ، فقرروا :

ولما سأل سائل الإمام مالكاً - رحمه الله تعالى - عن مسألة ﴿ الاستواء ﴾ من جهة ﴿ الكيفية ﴾ قال : -

الاستواء معلوم - أي من حيث الوضع اللغوي - ، والكيف مجهول - أي حقيقته الشرعية مجهولة لذا ، لعدم ورود نص شرعي في حقيقته الشرعية ، والإيمان به واجب - لوروده إجمالاً في النصوص الشرعية ، والسؤال عنه بدعة - وليس كفراً - ، وأمر باخراج السائل من مجلسه ، تعزيراً ، ولم يحكم عليه بالردة ولم يرفع أمره إلى الحاكم ، دلالة على أن المسألة برمتها فروعيه متصلة بأصل لا تخرج معتقدها عن الملة بحال من الأحوال ، هذا هو الفهم الواعي ، وهذا عمل العلماء ، وفرق بين عمل العلماء ، وعراك الدهماء . !

ثانياً )) أن المنهج السلفي الأصيل الإصلاط عصر الرسول - ﷺ واقتباعهم كاف فوض المعنى والكيفية فكانت النصوص الموهمة المتشبيه عنها ﴿ الله اعلم بصراده ﴾ شأنها شأن ما استأثر الله - تعالى - بعلمه كالحروف المقطعة وأوائل السور ألم ، حم ، حمسق ... الخ . ثاثماً )) أن أدعياء السلفية من بعض دعاة الحنابلة والوهابية قد فوضوا المعنى الحقيقي ، ولم يفوضوا الكيفية تأويلا تصرف بــه ظـواهر النصوص الموهمة للتشبيه إلى معنى يليق بذات الله - تعالى

رابعاً)) مغزى دعوة أدعياء السلفية : - إشغال الأمة بأمور هامشية لكونها

فروعيات عن أصول ، والتعصب المذموم الذي يشتمل على الحكم على عصورة المسلمين – من مخالفيهم – بالابتداع والفساد والضلال ، على العلماء السابقين والمعاصرين وخير ما يستشهد به بعث (داعية وليس نبيأ) قراءة تقدية لذهب الشيخ معمد بن عبد الوهاب في التحفير تأليف حسن بن فرحان المالكي (سعودي الجنسية)، لا سيما في الأزهر الشريف لمحاولة زحزحة مصر عن دورها القيادي في العالم الإسلامي ، والأدلة على التعصب المذموم ما حواه المؤلفات وما ماثلها من مؤلفات مدعى السلفية من مغالطات علمية ، وخلط بين الأشياء بغية السعي الحثيث لإدانة المخالف والانتصار لما يدعو إليه ويتضح هذا فيما يلي : –

اتهام الأزهر بالدعوة للفكر الخلفي حرالا أشعري كه !! والتشنيع على تدريس كتب العقيدة كشرح الجوهرة بالمعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية !! أما عن اتهام الأزهر كمؤسسة تالدة معتمدة عالمية فالبواعث لا تخفي مقاصدها على ذي بصر وبصيرة !! فالجماعات السلفية المدعاة الممولة والمدعومة من هيآت وجهات معلومة يراودها حلم وأمل زعزعة الثقة بعلماء الأزهر والتشكيك في رسالة الأزهر لتحل بعض الدويلات مكان الريادة في العالم الإسلامي بدلاً من مصر الأزهر !

وأما عن اتهامه بالترويج للفكر الأشعري فهي دعوى دون برهان ، لأنهم لم يفقهوا رسالة الأزهر الثقافية ، وهي عرض مختلف الاتجاهات الفكرية في شتى العلوم من تدريس المذاهب الفقهية المشهورة في الفقه الإسلامي ، ومدرسة الكوفيين والبصريين في النحو ، والمدارس الأدبية في الأدب ، ... الخ ليكون الدارس على بصر بالحركة العلمية التراثية . ولا أدل عل ذلك – فيما نحن يصدده – ما قاله الناظم وشارح نظمه فيما يتصل بالنصوص الموهمة للتشبيه : –

💠 وكل نص أوهم التشبيها .... أوّله أو فوّض ورم تنزيها 💠

فقد عرض اتجاه السلف والخلف وعلق عليهما بأن الأول ﴿ أسلم كُ والثَّاني ﴿ أَحَكُم كُ فَإِى أُمَانَةً وعرض أقوال العلماء وعرض فكري أمين بعد هذا !!

#### ٢ - عزو ونسبة أقوال لعلماء دون تمحيص أو تثبيت !!

ومثال ذلك ما قاله الإمام مالك من أن الاستواء معلوم لغة ، وكيفيت ه الحقيقية شه - تعالى - مستحيلة والإيمان به تفويضاً واجب والسؤال عنه بدعه وليس كفراً ، ويؤدي هذا إلى خلط عجيب إذ تتقلب عقيدة في (ذات الله) إلي أنه له : يد ، ويدان مبسوطتان ، وكلتا يديه يمين ، ورجل ، وأصابع ، وأنامل ، وعين ، واعين ، ونزول ، واستواء ، ومجئ ، وفرح ، ومكر ، وكيد ، ومكان في السماء ( ولا يدري هل في الأولى أم غيرها ) ! ، أو ما تقول كتب الوهابية ( بائن عن خلقه مستوعلى عرشه ) وأليست السماء من خلقه ؟ وجعلوا حديث الجارية ( أين الله ) يجعل له مكان فسي السماء ! منتهى الثناقض والتغبط ! .

هل هذا الخلط العشوائي يصلح لعرض عقيدة الإسلام ، لأطفال ؟ ولغير مسلمين ؟ !! .

ثم الاجتراء الأثيم أن هذا الخلط ينسب إلى سيدنا رسول الله - ﷺ - منتهـــى الكذب عليه ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وأصحابه ، ( سبحانك ربي هذا بهتان عظيم )!

٣- فقد الوسائل العلمية السليمة الصحيحة: فإن تناول ما يسمى
 ( الذات الإلهية ) يجب الدقة الفائقة ، لأن ما أوقع اليهود والنصارى
 وغيرهم ( الغوض ) والقول دوں علم !

الألفاظ الموهمة للتشبيه ( الوجه ، اليد ، الرجل ، العين ، الضحك ، المكر ، الاستواء ، النزول ، ( في السماء ) ، في السماء إله وفي الأرض إلـه ، ( وهو معكم أينما كنتم ) ، ( إن ربه بينه وبين قبلته ) ........ الخ . هل هذه الألفاظ جاءت لإثبات ( أعضاء وأجزاء وحواس ) هل جاءت لتقرير ( مكان ) ؟ . لماذا لم يتدبر في ( السياق ) ودلالته ومقاصده ؟ أدعو هؤلاء لقراءة وتدبر ( النس ) القرآني والنبوي ، لمعرفة ( مناسبة ) وسياق ورود هذه الألفاظ وسياق النص ، دون بنز للسياق . أما القول ( له يد ليست كايدينا ) تؤدي بداهة إلى : - إثبات عضو أو حاسة ( للدلالة اللغوية ) . أربل المعنى اللغوي فحسب ( ليس كمثله شئ ) .

# المبحث الثاني

## والداه - ﷺ - ناجیان

يثير البعض مسألة نجاة والدي النبي محمد - ﷺ - من عدمه ، بمعنى هل هما من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ ، بالاستقراء في النصوص والأدلة الشرعية الصحيحة لم يثبت فيها دليل على أن والديه - ﷺ - في النار ، ولم يذكر هذا أحد من الأئمة المجتهدين المتبوعين الراسخين ، وليس هذا من السائل التي تتعلق بالاعتقاد الواجب في الشرع ، بــل الــذي بجــب اعتقاده ما ثبت بالأدلة القطعية الورود والدلالة أنهما ناجيان غير معذبين ، قال الله - عز وجل - ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ (١) ، ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ (٢) - فقد دلت الأولى على نفي العذاب عمن لم تبلغهم رسالة سماوية ، ومعلوم أن سيدنا إبراهيم – عليه السلام – لم يرسل للعرب في الحجاز ، وأن سيدنا إسماعيل - عليه السلام - انتهت رسالته بموتــه ، ورسالة سيدنا عيسي المسيح – عليه السلام – كانت بالشام وكانت لبنسي خاصة وليست عامة بدليل الحديث النبوي الشريف ﴿ وَكَانَ النَّبِي يَبِعِثُ إِلَى قَوْمُهُ خاصة وبعثت إلى الناس كافة كه (٢٠)، ودلت الثانية على تنقل نطفته المعنوية من ساجد إلى ساجد ، كما قرره بعض المفسرين ، أما ما ورد مــن أخبــــار آحاد تقيد دخولهما النار فهي إما ضعيفة لا ينهض بها الاحتجاج عدا حديث ﴿ أَنْهُ اسْتَأَذُنْ فِي الاسْتَغْفَارُ لأمه فلم يؤذن له ٥٠ وعدم الاستَغْفَارُ لا يدل على الكفر كعدم صلاته في صدر الإسلام على من كان عليه دين ، وعدا

 <sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الإسراء
 (٦) الآية ٢١٩ من سورة الشعراء
 (٣) أغرجه البخاري في صحيحه .

حديث ﴿ أَبِي وَأَبُوكَ فِي النَّارِ ﴾ وهما معارضان بأدلة أرجح منهما في عدم تعديب أهل الفترة وهي التي يجب تقديمها والعمل بها كما هو مقرر عند علماء الأصول ، وإما أن هذه الأخبار منسوخة بمثل قولــــه – عــــز وجل - ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ، نظير ذلك نسخ الأحاديث الواردة في أطفال المشركين أنهم في النار بقوله – عز وجل – ﴿ وَلا تَسْرُر وازدة وزر أخرى ﴾ (١) وقد أطبق جمهور العلماء على القول بنجاتهما ومن هؤلاءً : السبكي والقرطبي والطبري والمناوي وابن العربي وابن المنيـــر وابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر وحافظ الدين الحنفي والبرزنجسي والهيثمي وغيرهم .

وقد حذر العلماء من أذية رسول الله – ﷺ – في أهل بيته ، قال الله – عز وجل - ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَوْدُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُمَ اللَّهُ فِي الدَّنِيا وَالْآخَرَةُ وأعد لهم عذاباً مهينا ﴾ (٢) ، وقال رسول الله - ﴿ لا توذوا الأحياء بسب الأموات ﴾ (٢)

وثمة عتاب للمؤذين رسول الله – ﷺ - في أصليه ، أيهما أقرب لشرف صاحب الرسالة وقدره : أن يكون والداه في النار ؟ ويثني القرآن الكريم النَّناء الطيب على أم موسي وأم عيسي - غليهما السلام - ؟ ، وهل أدرك والده رسالته ونبوته ؟ وألم يقل الله – تعالى – عن بيئة مكة وما حولهــــا ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر إباؤهم فهم غافلون ﴾ ؟ ﴿''

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٤ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٢) الآية ١٦٤ من سوره ، ......
 (١) الآية ٧ من سورة الأحزاب .
 (١) أخرجه أحمد في مسند .
 (١) الآية ٦ من سورة يسن

## المبحث الثالث وحدة التوحيد

#### فأعلم أنه لا إله إلا الله

هذا هو أسلوب القرآن في الدعوة إلى الإيمان بالتوحيد الخالص لله - عز وجل - وقد أتبعه منهج نبينا محمد - # - فلم يرد عنه أو عن صحابته أن لجأوا إلى تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ! بمعني أن التوحيد الأول خاص بالعبادة والتوكل والموالاة والإخلاص .

أما التوحيد الثاني فخاص بالخلق والرزق وهذا النوع كان المشركون مقرين به غير أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء اعتماداً على قوله - تعالى - ﴿ وَيَعْبَدُونَ مَنْ دُونَ الله ﴾ وقوله - تعالى - ﴿ وَيَعْبَدُونَ مَنْ دُونَ الله الله ﴾ وقوله عند الله ﴾

#### ويجب فقه أن : -

١ - التوحيد لا يقبل القسمة فالواحد هو الذي لا جرء له البته .

٧- أن رسول الله - 業 - لم يعرف عنه هذا التقسيم فكل الذين دعاهم النبي - 紫 - إلى الإيمان بالله لم يطلب منهم توحيدا يضاف إلى توحيدهم بل كان الثابت من دعوته أنه طلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وكان المدعون على بصيرة مما تعني هذه الشهادة .

٣- أن توحيد الربوبية لا معنى له لأن القضية تتحصر في كلمتين :
 توحيد وشرك ، والقول باعترافهم بأن شه رب كل شئ وخالقه لا يفهم
 منه إلا الإقرار بربوبيته كما أن الاعتراف بأن محمداً رسول الله لا

يفهم منه إلا أنهم آمنوا برسالته فالله - عز وجل - يقول ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمن بآيات الله يجعدون ).

هذا وقد وردت مادة الربوبية في القرآن الكريم في تسعمائة وخمسين موضعاً ، تدور حول التوحيد دون تقسيمه ، وتذكر أن الأنبياء واجهوا السخرية والاستهزاء على يد الكافرين برب العالمين ومن ذلك قوله في فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون وقوله في وهم يكفرون بالرحمن قبل هو ربي وفيل بعد هذا نقرر أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ؟! إن مما يؤكد نفس هذه الفكرة تحذير القرآن من تعدد الأرباب في أربع آيات منها في أارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ، فولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ).

وما كانت محاورة فرعون وموسي إلا في الربوبية والألوهية معــاً فهــو القائل : ﴿ إِنَا رَبِكُمُ الاعلى ﴾ كما أنه القائل ﴿ لِثَنْ اتَخَذَتْ إِلَهَا غَيْرِي لاجعلنك من المسجونين ﴾.

ثم أن السؤال المتكرر في القرآن ﴿ أَإِلَيهُ مِعَ اللّهَ ﴾ ، ﴿ مِنْ رِبِ السمواتُ والأَرْضُ ﴾ لا فرق بين الرب والإله ، وإذا قرأنا سورة الناس نجد الوصفين معا ﴿ قَلْ أَعُودُ بِرِبِ النّاسِ مِلكَ النّاسِ إِلّهُ النّاسِ ﴾ .

إن الله إذن هو الرب هو الإله قال – تعالى – ﴿ لَكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكَ بِينِ أَحْدًا ﴾ وقال ﴿ اللَّذِينَ أَحْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبِنَا اللَّهُ ﴾ (١).
اللَّهُ ﴾ (١).

القول بنقسيم التوحيد يشابه قول النصارى في ثلاثة اقانيم ! وما شنع العلماء على المعتزلة إلا لخوضهم المذموم هل الصفات عين الذات أم خارجة عن الذات : هل يفقه المتتطعون هذا ؟

<sup>(</sup>١) مجلة التبيان العد ٣ السنة الأولى - بتصرف -

## المبحث الرابع رؤية في الإيمانيات

من المقرر شرعاً أن مكونات الدين الحق – الإسلام بمعناه العام – : الإيمان ، الشريعة ، الأخلاق ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) (۱) ، والإيمان هو ما صرحت به النصوص الشرعية ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ) (۱) ، ( قالت الأعراف آمنا قبل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ) (۱) ، ( ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله .... كه (۱) ، كان الإيمان في صدر الإسلام صافياً خالصاً سالماً عن الفلسفات ، إلى أن ترجمت العلوم الأجنبية وأهمها الفلسفة والمنطق في العصر العباسي ونشأت مدارس ( كلامية اشتغلت بالإيمانيات ) وفق ما استجد لديهم ، فصارت ( عقيدة ) ويتصاعد الجدل ( علم الكلام ) ، وظهرت على الساحة مذاهب هولاء : –

- الاشعرية والماتريدية
  - المعتزلة .
  - الرجلة
  - الوهابية
  - الخوارج . . . .
  - الصوفية
  - وغيرهم.

<sup>(</sup>١) الأبية ٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>¹) الآية (١٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(&</sup>quot;) الآية ١ من سورة المؤمنون .

<sup>(1)</sup> الآية ١٤ من سورة الحجرات

<sup>(°)</sup> حديث مشهور عن عمر – رضى الله عنه – .

وفي عصرنا الحاضر صارت آراء الاشعرية والمعتزلة والمرجئة مجرد مرويات تراثية في الكتب النراثية ، ولا وجود لها كفرق لها المه واتباع ، وأما (الوهابية) و(الصوفية) و(الخوارج) في بعض المناطق حالياً ففرق لها أشياخ وأتباع!.

عرض ( الإيمانيات ) من كافة الفرق في مجمله بعيداً عن دلالات النصوص الشرعية ، والقواعد العلمية ، ولابد من رفع هذه الاتجاهات يدها عن ( الإيمانيات ) ، ومن تنقية كتب التراث من هذه الآراء ، وعمل دراسات علمية جادة لعرض الإيمانيات من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية ، وحسب .

إن ملايين الملاحدة بحاجة ماسة إلى من يدلهم على وجود الله – عز وجل – بمناهج البرهان القرآني ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) ، ( فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ، ( قبل سيروا في الأرض فانظروا ) ، ( قبر انظروا ) ، ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) .

ملايين المشركين تانهون عن التوحيد الخالص ش – عز وجل – بحاجة إلى مناهج ﴿ قَل اِن صلاتي ونسكي ومعايي ومماتي لله رب العالمين ﴾ ، ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين منفاء ﴾ . الله مخلصاً له الدين منفاء ﴾ . أما غثاء وفلسفات ( الاشعرية ) وحرف وجمود وتعصب وخوض أما غثاء وفلسفات ( الاصوفية ) لا يقدم إيماناً و لا يخدم ديناً و لا ينفع بشراً !

# الفَطْيِلُ الثَّانِي

# قضايا دعوية وفيه فيه فياه

المبحث الأول ﴿ في رحاب الدعوة إلى الدين العق

المبحث الثاني ﴿ التنابر بالألقاب في العمل الدعوى

المبحث الثالث ﴿ منهجية الدعوة الإسلامية

المبحث الرابع ﴿ الإنسان في الإسلام

المبحث الخامس ﴿ علاقة الإسلام بالآخر

# المبحث الأول فى رحاب الدعوة إلى الدين الحق

#### حكم الدعوة :

الدعوة إلى الله – تعالى – فرض لازم ، لقوله – تعالى – ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (١) ولقوله – تعالى – ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني ﴾ (١) وقوله : ﴿ ولتكن منكم أمة يسدعون إلى الغير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هم المفعون ﴾ (١)

#### فضل الدعوة إلى الله — تعالى ـ : فضل الدعوة كبير فمن ذلك: –

١- الدعوة إلى الله - تعالى - تو لاها الله - تعالى - ، فأرســـل الرســـل وأنزل معهم الكتب وأيدهم بالمعجزات ، وأمر بالتقوى ، وأمر الناس بعبادته وحده لا شريك له ، كما أنه في مخلوقاته نصب الأدلمة علـــى كونه الرب الخالق الذي ينبغي أن يعبد ، وفي كتبه ذكر البراهين التي تثبت ذلك ، ثم بشر وحذر وأنذر ، وقال : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ (ن) وتولى الدعوة أيضـــا رســله عليهم السلام بتكليف من الله - تعالى - ، كما قال : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ (ن)

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

<sup>(</sup>۲) الآیة ۱۰۸ من سورة یوسف.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٤ من سور آل عمران .

<sup>(1)</sup> الآية ٢٥ من سورة يونس.

<sup>(°)</sup> الآية ٣٦ من سورة النحل.

وقال : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لنلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (١) ، آخر الرسل سيدنا محمد - ﷺ - بعثه الله - تعالى - وحد لــه مهــام الرسالة ومنها الدعوة إليه تعالى ، فقال : ﴿ يِهَا أَيْهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ﴾ (\*).

فوظيفة الداعية إذن من الشرف في مرتبة عالية ، إذ أنها تبليغ دعـوة الله - تعالى - ، ومتابعة مهمة الرسل - عليهم السلام - ، والسير على طريقهم ، كما يشير إليه قوله - تعالى-: ﴿ قَلْ هَـدْهُ سَبِيلِي أَدْعَـوَ إِلَى اللَّهُ على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (")

وقد أخبر الله – تعالى – أن من دعاء عباد الرحمن أن يقولوا : ﴿ وَاجْعَلْنَا الْمُ للمتقين إماما ﴾ (\*) قال قتادة : ﴿ أي قادة في الخير ، ودعاة هدى يؤتم بنا في الخر ﴾ (٥)

٢- ما يشير إليه قوله - تعالى - : ﴿ وَمِنْ أَحْسَنْ قُولًا مَمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمَّلُ صالحا ... ﴾ (١) فإنه يبين أن الدعاء إلى الله – عز وجل –، وما يتبع ذلك ، هو أحسن القول ، وأعلاه مرتبة ، وما ذلك إلا لشرف غاياتــه وعظم أثره

- ما يشير إليه قوله - تعالى - : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف .... ﴾ (٧) وقوله – تعالى ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وأولنك هم المفلحون ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٥ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الْأَيَّة ١٠٨ مَن سُورة يوسف (٢) الأية ١٠٨ من سوره يوست.
 (١) الأية ٢٤ من سورة الفرقان.
 (٣) الخية ٣٦ من سورة فصلت.
 (٧) الأية ١١٠ من سورة أل عمران.
 (٨) الأية ١٠٠ من سورة أل عمران.

فالآية تبين أفضلية هذه الأمة على غيرها ، وأنه هــو دعــوة النــاس ، والتسبب في إيمانهم ، وفي مسارعتهم إلى المعروف وانتهائهم عن المنكر

والآية الثانية : حصرت الفلاح في الدعاة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر .

٤- ما يشير إلى قول النبي- ﷺ-: ﴿ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شئ كه (١) ففيه عظم أجر الدعاة إذا اهندي بدعوتهم أقوام قليل أو كثير ، وقال النبي - ﷺ - لعلي بن أبــي طالب رضى الله عنه لما أعطاه الراية يوم خبير: ﴿ أَنَفُ ذَ عَلَى رَسِّكُ حتى تنزل بساحتها ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم كم (′′).

أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها: \_

بالاستقراء وجد أن الدعوة إلى الله - تعالى - تحقق أهدافاً طيبة :

أ ) في حق غير المسلمين : \_

أولاً: إرشاد البشرية إلى أعلى حق في هذا الوجود ، إذ بدون الـــدعوة لا يتمكن البشر من معرفة ربهم ، قال الله - تعالى - : ﴿ كتابِ انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ﴾ (٢٠) ثانياً: إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهلاك ، قال الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهُ وَلَلْرَسُولُ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَّا يَحِيبُكُم ﴾ ﴿ ' '

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٦٠ - ط الحلبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١٨٧٢/٤ – ط الحلبي .

 <sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم / ۱ .
 (٤) سورة الأنفال / ۲٤ .

ثالثاً: تحقيق الغاية من الخلق ، قال الله - تعالى - ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسُ إلا ليعبدون﴾ (١)

رابعاً: إقامة حجة الله على العباد ، قال - الله - تعالى - : ﴿ رسارُ مبشرين ومنذرين لنلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٢)

خامساً : تحقيق الهداية والرحمة المقصودة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، كما قال - تعالى - لنبيه محمد - ﷺ -:﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحِمَةُ لَلْمَالِينَ ﴾ (٢) وقال عن كتابه : ﴿ هدى للمتقين ﴾ (١) ، وقوله - تعالى -﴿ وانه نهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ (°) فالدعوة هي الوسيلة إلى إطلاع من لم يعلم بالرسول والكتاب على حقيقتهما وحقيقة ما جاءا به ، فستعم الرحمة والهداية إلى المدي الذي يشاء إليه

سادساً: تكثير عد الأقوام المؤمنين بالله ، وتحقيق عرزة شأن الإسلام والمسلمين .

#### ب ) في حق المسلمين : \_

تذكير الغافلين والعصاة ، والعودة بالمنحرفين إلى الصراط المستقيم ، وتقليل المفاسد في المجتمع الإسلامي ، وإزالة الشبه التـــي ينشـــرها أعداء الدين ، وتكثير الملتزمين المتمسكين بتعاليم الدين ليعيش المؤمنون - ومنهم الدعاة أنفسهم - في عزة وقوة ، وفي أمن ورخاء ، بخلاف ما لو كثر المنكر وأهله ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف أهل الإيمان ، وذلَّهم بين أقوامهم ، وإذا كثر المنكر وأهله حتى غلبوا كان

<sup>(</sup>١) الآية ٥٦ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>١) الْأَيَّة ١٦٥ من سُورة النساء . (٢) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء .

الاية ١٠٢ من سور - البير (أ) الآية ٢ من سورة البقرة .
 الآية ٧٧ من سورة النحل .

ذلك سبباً للفتر والعقوبة التي قد لا يسلم منها المؤمنون أنفسهم ، كما قال - الله - تعالى - ﴿ وَالتَّمُوا فَلَنَهُ لا تَصِينَ الدَّينَ ظَلْمُوا مَنْكُم خَاصَةً ﴾ (١)

#### شروط الداعية

يشترط في الداعية أن يكون مكلفاً الله أي مسلماً عاقلاً بالفاً كه وأن يكون عالماً عادلاً ، والاخلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة ، مشاركة للرجل فيها على قدر طاقتها وفي حدود الآداب الشرعية .

#### أخلاق الداعية وآدابه

يجب أن تكون أخلاق الداعية منسجمة ومتفقة مع مضمون الدعوة ، وهو الذي يتمثل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ، ومناسبة ذلك تظهر

#### في عدة أشياء -

- ١- أن في النخلق بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية الخير كله .
- ٢- أن الله تعالى اختار سيدنا محمداً ﷺ لدعوة الإسلام أدبه
   فأحسن تأديبه ، وجعله على خلق عظيم ، وكان خلقه القرآن .
- ٣- أن تخلق الداعي بما يدعو إليه و اصطباعه بصبغته ، يعينه على الدعوة ، فإنه يرون داعيتهم ممتثلاً لما يدعو إليه ، وكان النبي ﷺ إذا أمر بأمر بدأ فيه بنفسه و أهله ، كما قال في خطبته في حجهة الوداع : ﴿ ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلى يوم القيامة ، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ثم قال :

۱۰ الايه ۲۰ من سوره الاتفال

ألا وإن كل كان في الجاهلية موضوع ، وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب كا

- ٤- الرابع: أن موافقة أخلاق الداعي لمضمون دعوته يؤكد مضمون
   الدعوة ويقويه في نفوس المدعوين والأتباع.
  - ٥- الخامس: التحلى بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الصفات .

#### طرق الدعوة وأساليبها : -

- طرق الدعوة وأساليبها تنوع بنتوع ظروف الدعوة ، وباختلاف أحوال المدعوين والدعاة ، وذلك لأن الدعوة تعامل مع النفوس البشرية ، والنفوس البشرية مختلفة في طبائعها وأمزجتها ، وما يؤثر في الإنسان قد لا يؤثر في غيره ، وما يؤثر في إنسان في حال قد لا يؤثر فيه خي حال أخري ، فلابد للداعية من مراعاة ذلك كله والعمل بحسبه ، ويجمع ذلك كله قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة العسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (١) و الحكيم كما في لسان العرب المتقن لأمور .
- ومن الأساليب الرئيسية في الدعوة التي سار عليها النبيون عليهم
   السلام وعمل بها السلف الصالح ، ودلت عليها حجج التجارب :
  - ١ التدرج في الدعوة .
  - التريث والتمهل وعدم استعجال النتائج قبل أدائها .
  - ٣- التمسك بالحق والصواب في وسائل الدعوة ، فلا يسلك وسائل غير مشروعة
    - ك تنويع أساليب الدعوة باستُخدام الترغيب والترهيب
      - ٥ الاستفادة من الفرص المتاحة لتبليغ الدعوة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة النحل .

- ٦- تقديم النفع ، وبذل المعروف لكل من يحتاج إليه ، كإطعام المسكين ، وكسوى العاري ، ورعاية اليتيم ، ومعونة المُضطر
- ٧- التّصدي للشّبهات التي يطرحها أعداء الدين للتشكيك في الدعوة ، أو الدعاة ، وإزالـــة تلك الشّبهات

#### وسائل الدعوة

- ١- التبليغ بالقول ، هو الأصل في وسائل الــدعوة . قـــال تعـــالى : ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ قُولًا مِمْنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)
  - يكون ذلك بأمور أهمها : \_
- \* قراءة القرآن الكريم وبيان معانيه ، والخطب ، والمحاضرات ، والندوات ، ومجالس التذكير ، والدروس فــي المســـاجد وخارجهـــا ، ويكون بزيارات المدعوين ، واستغلال التجمعات .
- \* وشبيه بالقول الكتابة ، كما فعل النبي ﷺ فـــي دعـــوة الملـــوك ، كمـــا استعمله الخلفاء من بعده ، ويمكن الإفادة من وسائل الإعلام العديدة ، كالإداعات المسموعة ، والمرئية ، والصحافة ، الكتب والنشرات ، وغيرها ٢- التبليغ عن طريق القدوة الحسنة ، والسيرة الحميدة ، والأخـــلاق الفاضلة ، والتمسك بشعائر الدين .
- ٣- الجهاد في سبيل الله ، لأنـــه وســـيلة لحمايـــة الـــدعوة ، ومواجهـــة المتصدين لها وتأمين الدعوى من اعتداءات المعتدين (٢)

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة فصلت
 (١) مصطلح دعوة " – الموسوعة الفقهية الكريتية – بتصرف –

### الهبحث الثاني

#### التنابز بالألقاب في العمل الدعوى . !

للمسلم حقوق مهمة أرساها الإسلام بنصوص وقواعد شرعية محكمة معلومة للكافة ، واضحة الدلالة والمقاصد لذي بصر وبصيرة .

وللدعوة إلى الدين الحقّ وسائل تربوية لتحقيق مقصود الدعوة فمن ذلك : - قوله - عز وجل - ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (١) ، ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (٢)

مع وضوح هذا وأشباهه ونظائره ، إلا أنّ التتابز بالألقاب بين مؤسسات العمل الدعوى صار متصاعداً متزايداً في المساجد وفي المنتديات، وتطفح به الوسائل التعليمية والإعلامية الصادرة عن هذه المؤسسات ، ولله الأمر من قبل ومن بعد !

يقرع الأسماع كلمات: ﴿ أَشَاعِرة ﴾ ، ﴿ أَزَاهُو اللهُ ، ﴿ جَهِمِية ﴾ ، ﴿ حَسُوبِة ﴾ ، ﴿ قَبُورِيةً ﴾ ، ﴿ مبتدعة كه ، ﴿ روافض كم . الخ!!! يحدث هذا التنابز بالألقاب التي تحمل الازدراء والسخرية والغمز واللمز ، والتحقير من نفر من أهل القبلة لنفر آخرين من أهل القبلة ! وتتخذ هذه القذائف وسيلة لصد الناس عن الجلوس إلى العلماء ، وعن مدارسة العلم ، وعن الانتفاع بنتاج العلماء المقروء والمسموع والمرئي على السواء . ! ألم تقرع الأسماع النصوص الشرعية المحدرة المندرة المحرمة لهذا الهذيان والغثيان ، قال الله – عز وجل – ﴿ لا يسخر قدوم من قدوم عسي أن

<sup>(1)</sup> الآية ١٠٨ من سورة يوسف (٢) الآية ١٢٥ من سورة النحل

يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمـزوا أنفسـكم ولا تنابزوا بالألقاب بنس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يفتب ﴾ (') ، ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ (') ،﴿ هماز مشاء بنميم ﴾('') وقال رسول الله - ﷺ - : ﴿ لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ... كم ، مل السلم اخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يكذبه ، ولا يحقره ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه 🎝 🌣 هزر دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ، والبغضاء هي حالقة الدين لا حالقة يا بنى جلدتنا يا من تتكلمون بلساننا: إياكم والتنابز بالألقاب ( وتدبروا في العواقب

فَّما يحَّاك لثوابتّ وأصول الإسلام ،وما يعتدي به على المسلمين ، لا يحتاج إلى بيان ولمعرفة سبب الداء فأعرض التعصب منَّ الوجُّهة العلمية كسب رئيسي لداء التنابز :

- العصبية في اللغة: المحاماة، والمدافعة: يقال: تعصبوا عليهم: إذا تجمعوا على فريق أخر .
  - ولا يخرج المعني الاصطلاحي عن المعني اللغوي غالباً (1)
- العصبية: بمعنى الدعوة إلى نصرة العشيرة أو القبيلة على الظلم حرام ، فقد نهى القران الكريم عن التعاون على الإثم والعدوان ، وأمر بالتعاون على البر والتقوى فقال عز من قائل: ﴿ وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ 💛 .

 <sup>(1)</sup> الآيات ۱۱، ۱۲ من سورة الحجرات.
 (۲) الآية ۱ من سورة الهمزة.

<sup>&</sup>quot; الآية ١١ من سورة القلم .

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (2) أخرجه أحمد (3) أخرجه أحمد

<sup>/</sup> الحرب .... '' المصباح المنير ' ' الأية ٢ من سورة المائدة .

، وتظاهرت الأحاديث على النهي عن العصبية بكل أشكالها وصورها : العصبية للقبيلة أو لجنس أو للأرض ، فقال رسول الله - 紫 - : 

الموليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية الهوقال وقال عليه الصلاة والسلام في العصبية للقبيلة : ﴿دعوها فإنها منتنة ﴾ وقائت العصبية للقبيلة ونصرتها ظالمة كانت أو مظلومة سائدة في الجزيرة العربية قبل الإسلام ، فأبطلها الإسلام ، وحسرم العصسبية ، والتناصر على الظلم .

وقد جاء في الخبر عن رسول الله = ﷺ – أنه قال : ﴿ الْصر اَحَاكَ ظالاً أو مظلوما ، فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان طالاً كيف أنصره ؟ فقال : تعجره أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ﴾ (\*)

وجعل المناصرة بين المؤمنين على الحق ، قال – تعالى – : ﴿ وَالْمُومُنُونَ وَالْمُومُنُونَ عَلَى الْمُحَلِّمُ وَالْمُومُنُونَ عَلَى الْمُحَلِّمُ وَعَدَّ وَالْمُومُنُونَ عِلَى الْمُحَلِّمُ وَعَدَّ النبي – 紫 – : ميتة المتعصب ميتة الجاهلية ، فعن أبــي هريــرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله – 紫 – :

كما أبطل الإسلام التفاخر بالآباء ومآثر الأجداد ، قال رسول - ﷺ - حرفر ثبتين أقوام يفتخرون بآبائهم الدين ماتوا ، إنما هم فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله قد اذهب ليكونن أهون على الله قد اذهب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( فتح الباري ٨/ ٢٥٢ ) ومسلم ( ٤ / ١٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( فتح الباري ٣٢٣/١٣ ) ومسلم ( ٤ / ١٩٩٨ ) من حديث أنس مالك .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ۳ / ۱۲۷۱ – ۱۲۷۷ ) .

عنكم عَبِّية الجاهلية ، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب گاه (۱)

وجعل الإسلام أساس التفاضل النقوى والعمل الصالح .

قال الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ (٢)

بين الله في الآية الغاية من جعل الناس شعوباً وقبائل ، وهي التعارف والتعاون ، لا التناحر والخصام ، فالعصبية بأشكالها للقبيلة أو للجنس أو للون أو لفرقة أو لمدهب تتنافى مع الإسلام (")



 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٥ / ٧٣٤ )
 (٣) الآية ١٣ من سورة الحجرات
 (٣) تفسير الخازن في تفسير الآية ١٣ من سورة الحجرات وانظر مصطلح عصبية الموسوعة
 الفقهبة الكوينية - بتصرف -

## الهبحث الثالث

#### منهجية الدعوة الإسلامية

بالاستقراء في وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - ومقاصدها ، بأدلتها وقواعدها تضح الصورة الطيبة المثالية خاصة مع الغير ، وهو ما يعطي الإسلام تفرداً في منهجيته السديدة الرصينة للدعوة للدين الحق. وحدة الدين (۱)

لم يخل مجتمع إنساني من بيان إلهي ، وإرشاد سماوي ، قــال الله -عر وجل - ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (\*\* ، ﴿ وإنِّ مِنْ أَمَةَ إِلَّا خَلَا فَيِهَا نَذَيْرٍ ﴾ (\*\*) .

وقد اتفقت الرسالات السماوية كلها من حيث الأصل في الأصول والمبادئ والقواعد (1) العامة أو الكلية ، كأركان العقيدة من الإيمان باله - سبحانه وتعالى - واليوم الآخر ، والجزاء الأخروي ، والتوجه بالعبودية لله - تعالى - وحده ، والمحافظة على الحقوق ، واحترام الواجبات والفاء بها ، وفعل مكارم الأخلاق ، واجتناب القبائح ، كــل هذا وأشباهه ونظائره وأمثاله في الرسالات السماوية منذ فجر التاريخ الشرائع في الجزئيات والتفصيلات في فروع الأحكام ، قـــال الله – تعالى – (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجاً )) (°).

 <sup>(</sup>١) الدين لفة: الملة والطاعة والسيرة: كثنف المصطلحات ٥٥٢/١ اصطلاحا: يطلق على الشرع
 (١) وعلى ملة كل نبي، وعلى ملة الإسلام (إن الدين عند الله الإسلام).
 (١) الإقد ٢٦ من سورة النجل.
 (١) الدين عند الله الإسلام (إلى الدين عند الله الإسلام).

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة فاطر (1) النَّقَافة الإسلامية د / عزت العزيزي ، عبد السلام الصيادي ، ص ٢٤٣ .

<sup>(°)</sup> الآية ٨٤ من سورة المائدة .

ويتصل بوحدة الدين من المنظور الإسلامي عدة أمور منها: -

- ١- الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قال الله تعالى - ﴿ قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسي وما أوتي النبيون من ربهم لا نضرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾(١).
- ٢- الأنبياء والرسل صفوة البشرية : قال الله تعالى ﴿ إِن الله اصطفي آدم ونوحاً وآل إبـراهيم وآل عمـران على العالمين ﴾ (\*) ، ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ﴾ (١٠) ، ﴿إِنَا أَخْلَصَـنَاهُم بِخَالَصَـة ذكـرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ (1) .

#### وقد قررت الشريعة الإسلامية :

- أ ) النبوة حق (°).
- ب ) فضل جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام (1) .
- ج) عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من كل المعاصى (٧)
- د ) كفر من نفى النبوة والأنبياء والرسل عليهم السلام المجمع على توانزهم في القرآن الكريم ، ومن ألحق بهم أو بأي واحـــد منهم نقصاً أو وصفاً لا يليق (^)

<sup>(</sup>١). الآية ١٢٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٥ من سورة الحج .

<sup>(1)</sup> الآيتان ٤٦ ، ٢٧ من سورة ص .

<sup>(</sup>٠) مراتب الإجماع ١٦٧ .

<sup>(</sup>۱) المطي ۲۲، ۵۰. (۱)

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ۱۱ / ۳۷۱ ، شرح صحيح مسلم ۲ / ١٥٠ . (<sup>()</sup> حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٣٥ ، الشــرح الصــفير ٤ / ٤٣١ ، مغنــي المحتـــاج ٤ / ١٣٥ ، الإصاف ١٠ / ٣٢٦ .

#### عدم الإكراه على الدين

من المبادئ المقررة في الإسلام عدم الإكراه على الدين مهما كانت الأسباب أو الظروف ، قال الله - تعالى - ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (١) ، وحسن عرض جو هر وأصول ومقاصد الدعوة الإسلامية على الغير دون إرهاب أو تعصب أو تشنج ، قال الله - سبحانه وتعالى -﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (\*) ومما يتصل بهذا : -

الحرية الدينية لأهل الكتاب - اليهود والنصارى: -

أرسي الإسلام مبادئ مهمة في علاقاته مع إتباع الشرائع الأخرى منها:

- أ ) التسامح .
- ب ) المحافظة على الحقوق .
- ج) تأمين العيش الكريم لكل من في الديار الإسلامية .

قال الله - عز وجل - ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 🎙 (٣٠٠٠، وقال رسول الله - ﷺ - ﴿ مِن ظلم معاهداً أو انتقضه من حقه أو كلفه فوق

طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب ونفس فأنا حجيجه يوم القيامة 🕻 ' . . وللتطبيق العملي لحسن معاملة أهل الكتاب أباحت الشريعة الإسلامية الأكل من طعامهم والتزوج من نسائهم - قال الله - عز وجل - ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۲۵ من سورة النحل .
 (۳) الآية ۸ من سورة الممتحنة .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود كتاب الخراج رقم ٣٠٥٢.

الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... ﴾ (١) ، (٢) .

- الإجماع قائم على إبقاء معابد أهل الكتاب (").
- واجمع أهل العلم لا خلاف بينهم ولا تنازع على أن أهل النمة من اليهود والنصارى إن سألوا الإقرار على دينهم ، فإن الإمام يقرهم على دينهم ('').
- واتفق العلماء على أن أهل الذمة إن تقيدوا بأحكام عقد الذمة فقد حرمت دماء كل من وفي بذلك وما له وأهله ، واجمعوا علمي أنسه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرداهم بظلم ، وأراد حربهم من الأعداء (٥).

#### التعايش مع غير السلمين

الإسلام دين واقعي منفتح على غيره بما لا ينال من ثوابته ، لا يســعي لإلغاء الغير ولا محوه ، هذا ما دلت عليه النصوص وقواعـــد الشــريعة الغراء .

أجمع العلماء على جواز معاملة المسلمين لغيرهم إذا وقع على ما يحل في دين الإسلام سواء في ذلك البيع والشراء والهبات <sup>(١)</sup> وغيرها .

واتفق العلماء - في الجملة - على رد تحية غير المسلمين إذا سلموا (٧٠ أما عدم سعي الإسلام أو إلغاء الغير ، فالنصوص كثيرة والشواهد غزيرة مستفيضة ، منها :

<sup>(</sup>۱) الآية ٥ من سورة المائدة . (۱) الإجماع ٥٧ ، المجموع ٩ / ٧٧ ، ٨٠ ، ٨٠ ، بدايــة المجتهــد ١ / ٤٣٥ ، ٢ / ٤٣ ، نيــل (الأوطار ٧ / ٢٠ .

الأوطار ٧ / ٣٠ . (\*) المضي ۴ / ۱۳۵ . (\*) اختلاف القفهاء ٣ / ۱۹۹ . (\*) مراتب الإجماع ١١٦ ، ١٣٨ ، اختلاف الفقهاء ٣ / ٢٤٠ . (\*) بداية المجتهد / ٢ / ٢٣٠ ، المحلي ١٣٩٤ ، المغني ٢ / ٣٠١ . (\*) شرح صحيح مسلم //٢٥ ، نيل الأوطار //٢٨ .

﴿ إِن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابنين من آمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا مَصِدَقًا لَمَّا مَعَكُم ﴾ (٧)، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهُ ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غضوراً رحيما ﴾ (\* ) ، ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا التوراة فيها هدى ونور يحكم بِها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾ ﴿ '')، ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بِما أنزل الله فيه ١٥٠٠ ، ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ (١)، ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ﴾ (٧)، ﴿ قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل ﴾ (^)

واتفق الفقهاء على تكفير من نفي الكتب السماوية المتواترة (١) أو جحدها(١٠). والقارئ للتاريخ بعين الإنصاف يدرك سماحة الإسلام مع غير المسلمين وعدم إكراههم على نرك معتقداتهم ، ولو كان الإسلام انتشر بحد السيف كما يقول المرجفون ما بقي يهودي ولا نصراني في بلاد العرب والمسلمين وما بقي معبد واحد لهم .

<sup>(</sup>¹) الآية ١٢ من سورة البقرة .

<sup>(\*)</sup> الْأَيَّة ١٥٢ مَن سُورة النساء .

<sup>(1)</sup> الآية 11 من سورة المائدة . (°) الآية ٤٧ من سورة المائدة .

<sup>(1)</sup> الأبية ٤٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٤ من سورة يونس .

<sup>( ؟</sup> أوله " من منورة السحيد" . \* المشهورة منها : صحف ابراهيم والتوراة والإنجيل والزيور والقرآن الكريم ، والإيمان بهسا أي على ما كانت عليه إبان نزولها دون تحريف . \* ' رقائق أولى النهي ٣ / ٣٨٦ .

ومع التعايش مع الغير - حل الأطعمة والتزوج من نسائهم ، والمعاملات المالية وشبه المالية ، في ضوء مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية ، ومع عدم السعي لمحو غير المسلمين ولا إكراههم على ترك معتقداتهم ، والواجب الشرعي على أهل العلم من المسلمين عرض الدعوة الإسلامية على غير المسلمين بمنهج ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (١)، ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ﴾ (٢).

إن تحريم وتجريم الاعتداء على الأحبار والرهبان - ومن يماثلهم من الرتب والوظائف الدينية - المسالمين ، أو المنعزلين ، والإبقاء على حياتهم ، وعدم إعدام صحائف كتبهم - مما جاء مفصل في المصنفات الفقهية الإسلامية ، يبرهن بوضوح لا لبس ولا غمــوض علـــى نظــرة الإسلام الحانية التي لا تعادلها نظرة في احترام علماء أهل الكتاب ، لقد اقتلع الإسلام من القلوب جذور الحقد المنسوب إلى الدين ، واقر - كما سلف ما يمكن تسمينه " زمالة عالمية " بين الأديان ، ولـم يمانع أن تتعايش الشرائع جنباً إلى جنب ، ومع إقرار هذا الأصل فإن الدعوة الرصينة الحكيمة المسالمة للإسلام فريضة دينية لأنها دعوة للحق والخير والبر ، قال الله - عز وجل - ﴿ يَا أَهْلِ الْكَتَّابِ تَعَالُوا إِنْ كُلْمَةَ سُواء بِينْنَا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (٣) .

<sup>&</sup>quot; الآية ١٢٥ من سورة النحل.

الاية ١٠٤ من سورة آل عمران . (٢) الآية ١٠٤ من سورة آل عمران . (٢) الآية ١٤ من سورة آل عمران .

# الهبحث الرابع

#### الإنسان في الإسلام (١)

تمهيد : ما من تشريع سماوي أو وضعي ، أو عرفي ، أو فلسفة في شتى الأعصار والأمصار ، كرمت الإنسان كإنسان بغض البصر وصرف النظر عن دينه أو نوعه أو إقليمه أو لونه أو وضعه مثــل مـــا شرع الإسلام ، في وحي الله – عز وجل – المنزل في القرآن الكــريم ، والسنة المطهرة ، وفي فهم واستنباط الأئمة الأعلام .

وبالاستقراء الأمين في الأحكام الفقهية الإسلامية المستنبطة من أصول ومصادر التشريع الإسلامي نجد تكريماً للإنسان لم يسبق ولــن يلحــق ، وأذكر بعضاً من هذا فيما يلي : -

#### مكانة الإنسان بين المخلوقات

أجمع (٢) العلماء على أن بني آدم أفضل من كل المخلوفات - سوى الملائكة - (٣) والأصل فيه : -

١ - قول الله - عز وجل - :

﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾(')

وقوله - جل شأنه - ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فغي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (0)

<sup>(</sup>۱) الإسلام: - لفة من معتبه الإذعان والاتقيد والدخول في السلم أو في ديـن الإســلام - لســان الإســلام - لســان العمــلام ، المصلحا : الامتثال والاتقياد لما جاء به النبي محمـد - تلا أو المسلم الدين بالضرورة - شرح البيجوري للجوهرة من ٥٩ ، ومعناه إذا ورد مقترنــا بالإيمان : أحسال الجوارح الظاهرة من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام - جامع الطوم والحكم ص ٢٧.

<sup>(</sup>١) الإجماع : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية فقي عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة

النّبي - ﷺ - الآمدي ح ا ص ١١٥ . (٢) جمهور العلماء يرون بالقضلية بني آدم على الملائكة : تفسير ابن كثير ٣ / ٥٨ . (١) الآية ٤ من سورة النين

#### وجه الدلالة: \_

يخبر الله - سبحانه وتعالى - عن تشريفه لبنى أدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها وأفضليتهم على سائر المخلوقات .

٢- قوله - ﷺ - ﴿ مَا شَيْ أَكْرِمُ عَلَى اللَّهُ مِنَ ابِنَ آدِم } ٥٠٠٠

#### طهارة الأدمي وسؤره (٢)

أجمع العلماء على طهارة الآدمي دمعه ولعابه وعرقسه ولبنسه وبزاقسه ومخاطه والنخاعة وسؤره ، سواء أكان مسلماً ، أم كافراً ، سواء أكـــان محدثاً ، أم جنباً ، أم حائضاً ، أم نفساء (٦)

#### عصمة الدم والمال والعرض

أجمع الفقهاء على أن الدماء والأموال والأعراض مصونة في الشــرع ، وأن الأصل فيها الحظر ، ولا يستباح ولا يراق منها شئ إلا بيقين 😲

- واتفقوا على أنه لا يحل أن يقتل إنسان نفسه (°).
- واتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقطع عضواً من أعضائه ، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو المصاب خاصة (١).
- وأجمعوا على أن جلد الإنسان لا يحـل سـلخه ، ولا دباغــه ، ولا استعماله (۷).
- واتفقوا على أن خصاء الإنسان حرام وأنه مثله (<sup>٨)</sup> ، وتغيير لخلق الله - تعالى - (١)

 <sup>(°)</sup> الآية ٧٠ من سورة الإسراء
 (١) صحيح الإمام مسلم .
 (١) السؤر : بقية الشئ

جموع ۲-۱۲۲، ۶۹۹، ۵۷۹، المغنى ۱-۲۳، ۱۷۹.

 <sup>(</sup>٢) الاستخدام ١٩٧٦.
 (٩) مراتب الإجماع ١٩٧٧.
 (١) المرجح السابق .
 (٧) المرجح السابق .
 (١) المرجح السابق .
 (١) المثلة : نقمة تنزل بالإسمان فيجعل مثالاً برتدع به غيره ، المفردات في غريب القرآن ص ١٣٤٤
 (٥) المثلة : الإجماع ١٩٧٧.
 (١٥) مراتب الإجماع ١٩٧٧.

- واتفقوا على أن المئلة بالإنسان حرام (١).
- واجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق (٢).
- اجمع العلماء على أن من أشرف على الهلاك من مخمصة (٢) ، ولم يجد إلا آدمياً محقون الدم ، لم يبح قتله ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلماً كان أو كافراً (١) .
- **Y خلاف يعلم في أن قــذف** (°) الكافر البرئ قــول زور ، ويعــزر (١) فأعاله (٧).
- وأجمع العلماء علي أن القذف للمسلم وغيره محرم ،
   وأنه فسق (^^) .
- وأجمعوا على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مالاً لمسلم ، أو لغير مسلم وعلى أن غير المسلم يقطع (1) بسرقة مال المسلم أو غير المسلم (1)

#### والأصل فيما سبق : -

١ قول الله - تعالى - ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ﴾ (١١)

المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) المحلي ٣١٥٣ ، البحر الزاخر ٥-٢ ، المغني ٨-٢٣٥ .

<sup>(&</sup>quot;) أي شدة الجوع.

<sup>(1)</sup> المغنى ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ – ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٠) الاتهام يفعل الزنا ، أو نفي النسب .

<sup>(</sup>١) يؤدب على حسب ظروف وملابسات الجريمة ونظر الحاكم .

<sup>(</sup>٧) المحلي ٢٣٥، بداية المجتهد ٢ - ١١٨، البحر الزخار ٥-١٥٦.

<sup>(^)</sup> المغنى ٩ - ٥، البحر الزخار ٥-١٦٧.

<sup>(1)</sup> أحد الأطراف : انظر حد السرقة .

<sup>(</sup>١٠) يداية المجتهد ٢-٣٩٢ ، ٣٩٢ ، ٤٦٣ ، الاستذكار ٣٥٥٣ ، ٣٥٩ ، المغني ٩-١٠٠٠.

<sup>(</sup>١١) الآية ٣٣ من سورة الإسراء

وقوله - تعالى - ﴿ أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ﴾. (١)

٣- قوله - 美 - :﴿ أُولُ مَا يَقْضَى بِينَ النَّاسِ يَـومَ القيامَةُ فِي السَّدمَاءِ ﴾ (١٠)

◊﴿ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ۖ ۗ ◊ (٣٠

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية: ﴿ مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم كه (٤)

لهذا حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الإنسان - مسلماً أو غير مسلم - على :

البدن : بالقتل أو الجرح وما أشبه ذلك

العرض : بالزنا ومقدماته وصوره وأشكاله (٠)

المال : بالسرقة والغصب والإتلاف .

وأوجبت عقوبات دنيوية زاجرة رادعة ، وتوعدت بعقوبات أخروية وحددت متى تستباح الأبدان والأموال بضوابط في أحوال معينة كالجهاد المشروع والحدود الشرعية والقصاص والديات وضمان المتلفات وهذا مفصل بإحكام في قواعد الأحكام (٢)

#### حرمة استرقاق الأحرار

أجمع العلماء على تحريم بيع الإنسان الحر بدين أو بغيره (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم للمنذري ٢-٢٧٠

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱ – ۱۵۸ ..

<sup>(1)</sup> المستصفي ١-٢٨٦ ، الموافقات ٢-٨ ، فواتح الرحموت ٢-٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) كالشذوذ مثلا

<sup>(</sup>١٠) انظر كتب ومصنفات الفقه الإسلامي المعتمدة

<sup>(</sup>٧) الإجماع ١٠١، فتح الباري ٤-٣٣١، المغني ٤-٢٢٩...

# الترغيب في عتق الأرقاء (')

أجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة به (٢) . وأجمعوا على جواز عتق العبد غير المسلم تطوعاً في غير الكفارات، وإن فيه فصلاً، إلا أنه دون فضل عتق الرقبة المؤمنة بلا خلاف (٦) .

#### والأصل فيه :

قول الله - تعالى - ﴿ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ﴾ (1) وجه الدلالة : جعل الله - تعالى - عتق الرقيق من اقتحام عقبة الأعمال



 <sup>(</sup>١) إزالة الرق عن الأرقاء تقربا إلى الله - تعالى - : دليل الفالحين ٤ - ١٢٢ .
 (١) المقنى ، ١ - ٣٨٨ ، المحلى ، ١٥٥ . الإجماع ١٦٠ .
 (٢) الاستذكار ٢٤٠١٨ ، شرح صحيح مسلم ٣ - ١٩١ ، ١ - ٣٥٣ . فتح الباري ٥ - ١٢٧ .
 (١) الأبلت ١١ ، ١٣ من سورة البلد .

# المبحث الخامس علاقة الإسلام بالآخر

حد الإسلام دين الله - ربّ العالمين للعالمين ، علاقة الأمم والمجتمعات ببعضها علاقة قائمة على عدم إلغاء الغير ولا محو تراثـــه ولا طمــس هويته ، علاقة قائمة على الالتقاء على الحق لذاته ، فالأصل أن يتعارف الناس ويلتقوا لا أن يتغرقوا ويختلفوا ، ويظهر هذا واضحاً في أن الإسلام أعترف ، بالرسل والأنبياء – عليهم السلام – جميعاً ﴿ لا نفرق بين احد من رَسِله ﴾ ، واعتبر الإيمان بهم وتوقير هم – ما علمنا ومن لم نعلم – جــزء أساسياً من مكونات العقيدة الإسلامية لا يتم إيمان مسلم إلا به ، قال الله -عز وجل - ﴿ قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسي وما أوتى النبيون من ربهم لا نضرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ (١)

وتعدد الشعوب وتنوع العقائد لا يحول مطلقاً دون النعارف والتعايش قال الله - جل شأنه - ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد الله اتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (٢) و أرسـي الإسلام مبدأ العدل حتى مع المخالف ، قال الله - سبحانه - إيا أيها اللذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تصدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون (٢٠٠ و الشر ائع السماوية مع اتفاقها في الأصول والمبادئ العامة إلا أنها في المجال العماسي مختلفة

 <sup>(</sup>١) الآية ١٣٦ من سورة البقرة .
 (١) الآية ١٣ من سورة الحجرات .
 (٣) الآية ٨ من سورة المائدة .

و هذه حقيقة قررها الله - سبحانه - ﴿ لَكُلُّ جَعْلُنَا مَنْكُم شُرِعَةً وَمَهَاجًا ﴾ (١) وقد كرم القرآن الكريم جميع الأنبياء والرسل – عليهم السلام – وأفاض فـــي احترام أنبياء أهل الكتاب وكتبهم ﴿ إِن الله أصطفي آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالين ﴾ (٢)

﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ (1) وعن كتابه ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّوْرَاةُ فِيهَا هَـدَى ونور ﴾ (٥) ، وعن المسيح - عليه السلام - وكتابه ﴿وقفينا على آثارهم بعيسي ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وأتينا الإنجيل فيه هدى ونور ﴾ (١) والمجتمع المسلم مفتوح ليعيش فيه غير المسلمين في دمة المسلمين وأعطاهم الأمن والعدل والكرامة ، ومنحهم حرية العقيدة والعبادة وحرية تنظيم أحوالهم الشخصية وفق عقائدهم ، قـــال الله – عز وجل - ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (٧) ، ﴿ ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ (^) ، وتأكيداً لروابط الجوار والمشاركة والتعاون مع أهل الكتاب أباح الشارع الحكيم طعامهم بما فيها الذبائح والتزوج من نسائهم مع بقاءها على عقيدتهن دون إكراه لهن ، قال الله - تقدست صفاته - ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات مـن الـذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ (٩)

 <sup>(</sup>١) الآية ٤٨ من سورة المائدة .
 (٢) الآية ٣٣ من سورة آل عمران

الآية ٣٩ من سورة طه .

الآية ٤١ من سورة طه

<sup>(\*)</sup> الآية ١٤ من سورة المائدة

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة المائدة. (٧) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة

الاية ١٠٠ من سورة يونس
 الآية ٥ من سورة المائدة

وقد سماهم التشريع الإسلامي أهل ذمــة لأن لهــم دمــة الله ورســوله والمسلمين ، وقد فقه فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك فما قرروه ما قاله ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " :

هر إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك لمن هو في ذمة الله ورسوله ـ ﷺ ـ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة ◘٠.

وقال القرافي في كتابه " الفروق " : ﴿ إِنْ عَقَدَ الدُّمَةُ يُوجِبُ لَهُمَ حَقُوقاً عَلَيْنَا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وفي ذمة الله وذمة رسوله ـ ﷺ ـ وديس الإسلام ، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو أي نوع من أنواع الأذية ، أو أعان على ذلك . فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله ـ ﷺ ـ وذمة دين الإسلام ← .

٤- ووقائع التاريخ تشهد بسماحة وعدالة المسلمين مع أهل الكتاب فقـــد حافظ المسلمون الفاتحون على معابدهم وكتبهم ، وحسرم التعسرض لرجال الدين ولو في الحرب ، وجعل للفقراء والضعفاء منهم راتبـــاً من بيت مال المسلمين ، مثل ما فعله عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - مع اليهودي الهرم الفقير ، ومثل ما كتبه خالد بن الوليد -رضى الله عنه - لأهل الحيرة هر أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيـل هـو وعياله من بيت مال المسلمين ... ١٨٠ وما كتبه عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه - إلى عدي بن أرطأة عامله على البصرة ﴿ وانظر قبلك من أهل الذمة من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب من الحق لمه أن يجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ... ك

وعلى هذا فالحرية الدينية والعدالة مع أهل الكتاب مكفولة في الإسلام دين الرحمة العامة .

. 44.

# الفَهَطِيلُ اللَّهَالِيثُ

# قضايا فقهية عامة رنيه عشرة مباحث

المبحث الأول ﴿ أسباب الخلافيات الفقهية ومقاصدها

المبحث الثاني ﴿ الإفتاء في الإسلام

المبحث الثالث ﴿ المسلحة المرسلة

المبحث الرابع ﴿ البدعة

المبحث الخامس ﴿ قضية الحكم بغير ما أنزل الله

المبحث السادس ﴿ الغروج على الحاكم

المبحث السابع 🌸 الحسبة في الإسلام

المبحث الثامن ﴿ الإسلام والعلاقات الدولية

المبحث التاسع ﴿ الشورى (الديمقراطية) في الإسلام

المبحث العاشر ﴿ الإسلام وحقوق الإنسان

## الغصل الثالث قضايا فقهية عامة المبحث الأول أسباب الخلافيات الفقهية

من المقرر شرعاً أنه : ـ

- لا ينكر إنكار المختلف فيه بل إنكار المجمع عليه .
- استنباط الأحكام الشرعية عقائدية وعملية وسلوكية امن ذكرهم
   الله عز وجل ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه اللذين
   يستنبطونه منهم ﴾ (۱) أي بأدوات العلم المعتمدة المعتبرة –
- لم يتعمد أحداً من أهل العلم قديماً وحديثاً الخطأ في دين الله عز وجل ، والخطأ متجاوز عنه بفضل الله سبحانه وتعالى 

   « ربنا لا تفاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ﴾ (٢) ، وبإخبار رسوله ﷺ –
   إن الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ﴾ (١) .
- إن الأحكام العقائدية والعملية مل الفقهية > والسلوكية لم يختلف أحد
  من المسلمين في أصولها العامة فأركان الإيمان هل أن تومن بالله
  وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره > ، وأركان
  الإسلام هل أن تشهد أن لا إلىه إلا الله وأن معمداً رسول الله ، وإقام الصلاة
  وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت > ، والإحسان هل أن تعبد الله كأنك
  تراه فإن لم تراه فإنه يراك >>

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجهٔ ۱٬۹۹/۱ ، الحاكم ۹۸/۲ .

﴿ الأحكام الشرعية إن كانت مستنبطة من أدلة منفق عليها ﴿ القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ﴾ فهذه الأدلة منها ما هو قطعي الورود وهى : القرآن الكريم ، والسنة النبوية المتواترة ﴿ الحديث المتواتر هو الذي رواه من مبدئه إلى منتهاه ، جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة ، واستندوا إلى أمر محسوس كالسمع والرواية ، وأن يتحقق ذلك في جميع الطنقات ﴾ .

#### ومنها ما هو ظني كالورود كباقي أقسام السنة الصحيحة

ومن حيث الدلالة فالدلالة الشرعية كلها منها ما يكون قطعي الدلالة مشل أصول الدين وثوابته: أركان الإيمان والإسلام والإحسان ، أصول التكاليف الشرعية كإيجاب الصلاة وتحريم الربا ، ومنها ما يكون ظني العلالة مثل فروعيات الدين في العقيدة مثل حكم رؤية الله – تعالى – في الآخرة ، ومقدراً مسح الرأس في الوضوء ، ومقدار الرضاع المحرم ...

ا - تعدد طرق دلالة الألفاظ على المعاني وفيما يفيد العموم من الصديغ ، وفيما يدل على العام والمطلق والمشترك ، وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل ، وفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وفي أن العطف يقتضي المغايرة ، وهذا وأمثاله يؤدي إلى أن النص الشرعي : القرآن الكريم والسنة النبوية قد يدلان على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة ، وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه ، بل قد يدل على أيضاً على معان تقهم من إشارته ومن دلالته ومن القتمنائه ، وهذا أمر مبسوط في مصنفات علم أصول الفقة ، فهي - في -

<sup>(&#</sup>x27;) تدریب الراوي .

الجملة – قواعد وضوابط لفهم النص (١) كذلك دلالات اللغة في النص الذي فيه الحقيقة والمجاز والمشترك .

٢- الاختلاف في العمل بالسنة النبوية تبعاً لاختلافهم في قبول الأحاديث أو رفضها لمعطيات علمية ، واختلافهم في فهم الأحاديث لقواعد علمية لديهم ، وكيفية الجمع بين المتعارض منها ظاهراً .

٣- تفاوت ملكات الاستنباط بين المجتهدين والمقدرة على استيعاب
 الدلالات والمقاصد للألفاظ.

الختلاف في بعض الأحكام الفروعية أثري الفكر الإسلامي ، بما تضمنه من اجتهادات جعلت أهل العلم يبذلون الجهود في سرد وتتبع الأدلة وفهمها وعمل الموازنات .

#### 🕸 وعلى ضوء ما سلف :

فإن أهل العلم لم يختلفوا عن هوى ، ولم يكتبوا لتعصب ، ولـم يؤلفـوا لتحكم ، ولم يضعوا لتمذهب ، بل غاياتهم خدمة النص حسب وسعهم وما في طاقاتهم .

#### ومن الكتابات الطيبة الأمينة في هذا الصدد: \_

I - EV ابن تيميه – رحمة الله – تعالى – : ليس أحد من الأثمة يتعمد مخالفة رسول الله – # – في شئ من سنته ، دقيق و لا حليل ، فيانهم منقون اتفاقا يقينياً على وجوب إتباع الرسول – # – ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله – # – ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلابد له من عنذر في تركه ، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :

<sup>(</sup>١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١٤٥ - يتصرف -

أحدهما : عدم اعتقاده أن النبي - 奏 - قاله - مراده عدم وصول الحديث أصلاً إلى المجتهد ، أو وصوله مع عدم توفر شروط صحته لديه .

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

الثَّالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة (١)

٧- قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ـ : ـ

حل ما أحب أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في الضيق ، وإنهم أنمة يقتدي بهم ، فلو أخذ رجل يقول أحدهم كان في سعة ٢٠٠٠

٣- وقال القاسم بن محمد - رضي الله عنه ـ : ـ

﴿ لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ـ ﷺ في أعمالهم لا يعمل العامل رجـل مـنهم إلا رأي أنه في سعة ، ورأي أنه خير منه قد عمله \$ ◊ (٢) .

ومن ثم تلقت الأمة بالقبول هذا النوع من الاختلافات ، والتي تدور فـــي إطار الراجح والمرجوح ، وليس الحق والباطل ، والهدى والضلالة .

٤ - قال الإمام الدهلوي:

 كان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية . وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين . ونظيره اختلاف القرّاء في وجوَّه القراءاتُ وقد عللوا كثيراً من هذا البَّابُ بأن الصحابة يختلفون . وأنهم جميعاً على الهدى 🎝

ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوي المفتين فــي المســائل الإجماعيـــة الاجتهادية ، ويسلمون بقضاء القضاة ، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يصمحون القول ، ويبينون الخلاف ، يقول أحدهم : هذا أحوط ، وهذا هو

<sup>(1)</sup> رقع الملام عن الأئمة الأعلام ص ٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله ۹/۲ (۲) المرجع السابق ۷۸/۲.

المختار ، وهذا أحب إلى ، ويقول ما بلغنا إلا ذلك .... (١)

عقول الدكتور يوسف القرضاوي : \_

﴿ إِن اخْتَلَافَ الآراء الاجتهادية يثري به الفقه وينمو ويتسع ، نظراً لأن كـل رأي يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية أفرزتها عقول كبيرة ، تجتهد وتستنبط ، وتقيس وتستحسن ، وتوازن وترجّح ، وتوصل الأصول ، وتقعّد القواعد ، وتقّرع عليها الفروع والمسائل وبهذا التعدد المختلف المشارب ، المتنوع المسالك ، تسبع الثروة الفقهية التشريعية ، وتختلف الوانها من مدرسة الحديث والأثر ، إلى مدرسة الرأي والنظـر ، إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر ..... وفي النهاية يصبح من وراء هذه المدارس والمشارب والمذاهب والأقوال ، كنوز لا يقدر قدَّرها ، وتُسْرُوهُ لَا يعسرف قيمتهـا إلا أهـلُ البحث إه (۱) .

ومما يدل على ما سلف - اختلاف ملكات الاستيعاب والاستتباط - نصوص شرعية منها: -

- ﴿ قُولَ الله عز وجل ﴿ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مَنْهُم لَعْلَمُهُ الذين يستنبطونه منهم ﴾ (٢) ،﴿ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا ﴾ (')
- ﴿ قُولَ الرَّسُولَ 素 ﴿ مِنْ يَرِدُ اللَّهُ خَيِراً يَفْقَهُ فِي الدِّينَ وَإِنْمَا أَنَا قَاسَم والله يعطى..... كه (٥).
- ﴿ وَقَدَ أَقَرَ النَّبِي ﴿ ﴿ مَثَّلَ هَذَا الْخَلَافَ حَيْنَ قَالَهُ لأصحابه : ﴿ ٢ يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة : فأخذ بعضهم بظاهر النص ولم يصل إلا في بني قريظة رغم دخول وقت الصلاة ، وتأول البعض هذا الكلام على إرادة الاستعجال في غزو بني قريظة ، وأدى الصلاة حين دخل وقتها وأن لم يكن ذلك في

بني قريظة ، فقبل النبي ـ ﷺ من كلا الفريقين اجتهاده كم (١٠)

<sup>(</sup>١) الاتصاف في بيان سبب الاختلاف ص ٤٣ .

<sup>(1)</sup> الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتقرق المذموم ص ٧٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٣ من سورة النساء .

ا الآية ١٣٠ من سوره ســـر . ١ الآية ١٣ من سورة النساء . ١٠ صحيح البخاري ٢٦٣/٢ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٢ . ١١ صحيح مسلم ٣ / ٢٦٩١ .

إلى معشر أصحاب الرسول من ما روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : ♦ إنا معشر أصحاب الرسول ـ ﷺ ـ كنا نسافر ، فمنا الصائم ومنا المقطر ومنا المقصر ، فلم يعب الصائم على المقطر ولا المقطر على الصائم ولا المقصر على المتم على المقصر كان أن أن المتم على المقصر كان أن أن الأصول والعقائد ، والذي خالف به أصحابه جمهور الأمة وعلماءها ، وانساقوا وراء الأهـواء تـاركين الأنلة الشرعية ، أو قاموا بتطويعها لتخدم أهواءهم ، وقد تسبب هذا النوع من الخلاف في تشتيت الأمة وتفريق كلمتها .

وفي بيان الفرق بين هذين النوعين من الاختلاف أورد الإمام الشافعي في أن رجلاً سأله قائلاً: إني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلف بن فسي بعض أمورهم ، فهل يسعهم ذلك ؟ .

قال : فقات له : الاختلاف من وجهين ، أحدهما محرم و لا أقول ذلك في الآخر .

قال: فما الاختلاف المحرم.

قلت: - كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً . فذهب المتأول أو القايس إلى المعني يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه الخلاف في المنصوص.

قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين ؟

قلت: قال الله - تعالى - في دم التقرقة ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البيئة ﴾ (١) وقال جل تساؤه ﴿ ولا تكونوا كاللذين تفرقوا

<sup>(</sup>¹) سنن البيهقي – كتاب الصيام – . '¹) الآية £ من سورة البينه .

واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيئات ﴾ (١) فذم الاختلاف فيما جاءتهم البينات ، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته بالقبلة والشهادة (٢)

﴿ وَمِنَ الْمُسَائِلِ الْفَقَهِيةِ الْمُسْهُورَةِ بِينِ الصحابِة − رضي الله عنهم ـ : ـ

الخلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هل بالأشهر لظاهر الآيــة من سورة البقرة ، أم بوضع الحمل لظاهر الآية في سورة الطلاق ؟ وفي ميراث الجد مع الأخوة هل ينزل منزلة الأب فيحجبهم أو يرث معهم

على أية حال فقد حاولت في هذه الوجازة تصويب سوء الظــن بالعمـــل الفقهي من قبل المجترئين المتطاولين على العلماء مع الوضع في الاعتبار أن الشارع الحكيم أعطاهم حصانة وضمانة لصد عوادي التجهيل عنهم

 إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر کاه <sup>(۱)</sup> .

﴿ فَهُلَ يَفْقُهُ شَتَامُوا الْفَقَهَاءَ قَدَيْمًا كَالْإِمَامُ حَنْيَفُ ۗ − رَضَكِي الله عنه − وحديثاً كالدكتور القرضاوي هذا ؟ هل يفقه من يصد عوام الناس عن حلق العلم بل وعن المؤسسات العلمية المعتمدة كالأزهر مثلاً ؟

@ هل يفقه أولئك أن الفقهاء لم يوجبوا على الناس الأخذ بآرائهم تقليداً أو تعصباً ، وغمطاً للحق ؟

أسوق وقمانع ندل على السعة والرحابة والأمانة والسمو الفكري والأخلاقي للأئمة الأعلام: -

🏶 يقول الأمام النووي — رضى الله عنه \_ : -

وسوء الأدب معهم ، قال رسول الله - ﷺ - : -

كواحد منهم ؟! .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الرسالة ٣ / ٥ وما بعدها . <sup>(2)</sup> الأية ٣٤ من سورة البقرة ، والأية ¢ من سورة الطلاقي . <sup>(2)</sup> فتح البلري ٣١٨/١٣ ، صحيح مسلم ٣٢٢/٣ .

﴿ العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب ، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ، لكن إن نديه – على جهة النصيحة – إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله بدفق ، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ، أو وقوع في خلاف آخر كم ﴿)

﴿ ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : ـ

ويعضهم المجتهدون ومقدوهم كلهم معدورون ، بعضهم مصيبون ما عند الله ، وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين ، فمناصبهم متقارية وليس لهم أن يتعاندوا أو أن يتعصب بعضهم مع بعض ، لا سيما والمصيب لا يتعين ، وكل واحد منهم يظن أنه مصيب ، كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد ، فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه ، وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه ، لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه أحد يكو أحد يكو أحد الله فلا يقدر عليه أحد يكو إلى المهدين .

ولم يكن هذا الكلام نظرياً فحسب ، بل طبقه الأثمة - رضوان الله عليهم - بتصرفات وسلوكيات عملية دلت على النزامهم الكامل بهذا الكلام ، ومثال ذلك ما ذكره العلماء من صلاة الأثمة بعضهم خلف بعض دون إنكار ، فقد ذكر أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم كانوا يصلون خلف أثمة المدينة من المالكية وغيرهم وأنهم كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا جهراً ، وصلى الرشيد إماماً وقد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد ، وكان الإمام مالك قد أفتاه بأنه لا وضوء عليه ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة ، فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ ، هل تصلي خلفه ؟ - فقال :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم شرح النووي ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) القسطاس المستقيم ص ۷۸.

: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب ؟ ...... الخ(١) 🕏 عن على بن موسى الحداد قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجلاً صرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة . فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ .

قال : ثقة : قال : كتبت عنه شيئاً ؟ قال : نعم . قال : فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفائحة البقرة وخاتمتها ، وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك .

فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل يقرأ (٢)

- @ وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه سأله شيخه عبد الله بن الحسن العنبري عن مسألة فغلط فيها ، فقال له : أصلحك الله ، القول فيها كذا وكذا . فأطرق ساعة ، ثم رفع رأســـه وقال : إذن أرجع وأنا صاغر . لأن أكون ذَنْبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأساً في الباطل (٣) .
- @ ذكر في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنــــه أن أبـــا جعفــر المنصور استشاره في أن يحمل الناس على الأخذ بما في موطأه حملاً ، وأن يدعوا ما سواه من الاجتهاد والأقوال ، وكان رد الإمـــام مالك على هذا المقترح هو الرفض قائلاً: - ﴿ يَا أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ لَا تَفْعِلُ ، فإن الناس قد سبقت اليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل

<sup>&#</sup>x27;' الاتصاف في بيان نسباب الخلاف ص ٢٤ (٢) الروح لابن القيم ص ١٧ . (٣) تهذيب التهديب ٧/٧ .

قوم بما سبق إليهم . وعملوا به ودانوا به ، من اختلاف الناس – أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ وغيرهم – وإن ردهم عما اعتقدوا شديد فدع الناس وما هم عليــه ومــا اختاركل بلد لأنفسهم گه(۱) .

﴿ وَجَاءَ فِي نَرْجُمَةَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَنْ حَنْبُلُ – رَضْنِي اللَّهُ عَنْهُ – ، أَنْ رَجَلاً سأله عن مسألة في الطلاق فقال: - ﴿ إِذَا فعله يحنث . فقال له السائل : إن افتاني أحد بأنه لا يحنث ( يعني : يصح ) فأجابه قائلاً : نعم ، ودله على من بفتيه گە(۲) .

#### فقه الخلاف في الأمور الاجتهادية

من المعروف لدى أهل العلم أن الأحكام الفقهية الظنية تعد من مظاهر الثروة العلمية ، والسعة ، والمرونة للتشريع الإسلامي الذي يجمع بــين الثبات فيما يثبت بأدلة قطعية الورود أو الدلالة ، والمرونة فيما كان بخلاف هذا ، ونلقى بعض الأضواء الكاشفة على الخلاف فــي الأمــور الاجتهادية ، لصد عوادي الاجتراء والافتراء على المدارس الفقهيـة ومناهجها ومقاصدها .

#### مفهوم الاختلاف

على المجتهد تحقيق موضع الاختلاف بدقة فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأ ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح . فليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافاً حقيقياً بينهما ، فإن الاختلاف إما أن يكون اختلاف تنوع ، أو اختلاف تضاد وهذا الاختلاف الحقيقي والمعتبر في الأمور الاجتهادية .

#### وينبغي تفصيل القول في ذلك : -

<sup>(</sup>۱۲/۱ جامع العلم وفضله ۱۲/۱.
(۲) صفة الفتوى ص ۸۲ .

#### ١ ) الاختلاف في العبارة

كأن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه .

" مثال ذلك " تفسير الصراط المستقيم : قال بعضهم : هو القرآن ، وقال بعضهم : هو الإسلام ؛ فهذان القولان متفقان لأن الدين الإسلامي هـو إنباع القرآن الكريم .

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة.

#### ٢ ) اختلاف التنوع

كأن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع ، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه .

واختلاف النتوع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب نــــارة وفـــي الاستحباب أخرى ....

فالأولى: مثل أن يجب على قوم الزكاة وعلى قوم الرباط، وعلى قوم تدوم تحفيظ القرآن الكريم وهذا يقع في فروض الأعيان، وفي فرض الكفاية، ولها تتوع يخصها، وهو أنها تعين على من لم يقم بها غيره: فقد تتعين في الوقت، أو المكان، وعلى شخص أو طائفة.

#### حكم أنواع الاختلاف

مكونات الدين التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما أصول الدين أو فروعه ، وكل منهما إما أن يثبت بالأدلة القاطعة أولاً .

ويتضم ذلك فيما يلي : -

النسوع الأول : أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعـــة ، كوجـــود الله – تعالى – ووحدانيته ، وملائكته وكتبه ونبوة محمد – 素 – والبعث بعـــد

الموت ونحو ذلك ، فهذه الأمور لا مجال فيها للاختلاف ، من أصاب الحق فيها مصيب ، ومن أخطأه عمداً مع علم فهو كافر .

النوع الثاني: بعض مسائل أمور الدين ، مثل مسألة رؤية الله - تعالى - في الآخر ، وخلق القرآن ، وخروج الموحدين من النار ، وما شابه ذلك ، فهذا فيها خلاف في الحكم على من أنكر أو خالف من جهـة الفسـق أو البدعة .

النوع الثالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة كفريضة الصلوات الخمس ، وحرمة الربا ، فهذا ليس موضعاً للخلاف ، ومن خالف فيه فقد كفر ، لأنها معلومة من الدين بالضرورة .

النوع الرابع: الفروع الاجتهادية التي قد تخفي أدلتها ، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة ، ويعذر المخالف فيها ، لخفاء الأدلسة أو تعارضها ، أو الاختلاف في ثبوتها .

وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا: في هذه المسألة خلاف ، على أنه الخلاف المعتد به في الأمور الفقهية ، فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه ، فإنه معذور بعد بدل الجهد ، ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذاً بالدليل الصحيح الذي يبين أنه لم يطلع عليه .

فهذا النوع يعد في مسائل الخلاف لأن أقواله صادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة .

### مستند جواز الاختلاف في المسائل الفرعية

أولاً: ما وقع للصحابة في غروة بني قريظة: روي البخاري عن ابسن عمر قال: هز قال: النبي - \* \_ يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلى بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي - \* \_ ، فلم يعنف واحد منه منهم > ( ) .

**ثَانياً** : اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كـــل فريـــق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم .

الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب مختلفة ، يتعسرض لها الأصوليون لماماً ، وقد أفردها بالتأليف قديماً وحاول الوصول السي حصر لها ابن حزم في " الأحكام " والدهلوي في " الإنصاف " وغيرهما . ويرجع الاختلاف إما إلى الدليل نفسه ، وإما السي القواعد الأصولية المتعلقة به .

#### أسباب الاختلاف الراجع إلى الدليل أهمها

- الإجمال في الألفاظ و احتمالها للتأويل .
- ٢- دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه .
  - ٣- دور ان الألفاظ بين العموم والخصوصية .
- ٤- اختلاف القراءات بالنسبة إلى القرآن العظيم ، واختلاف الروايــة
   بالنسبة إلى الحديث النبوي .
  - ٥- دعوى النسخ وعدمه .
  - ٦- عدم إطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه له .

(۱۱) سبق تخریجه

#### أسباب الاختلاف الراجع إلى القواعد الأصولية

لا يمكن حصر الأسباب التي من هذا النوع ، فكل قاعدة أصولية مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية عليها الإنكار والراعاة

أولاً: الإنكار في المسائل الخلافية: -

ذكر العلماء قاعدة : ◊﴿ لا ينكر الختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه ٢٠٠٠

ثانياً: أن يترافع فيه لحاكم ، فيحكم بعقيدته ، إذا لا يجوز للحاكم أم يحكم بخلاف معتقده ، إي حسب فهمه .

ثَالثًا : أن يكون للمنكر فيه حق .

#### أسباب اختلاف الفقهاء

المشهور أن اختلاف مجتهدى الأمة في الفروع رحمة لها وسعة ، والذين صرحوا بذلك استأنسوا بما روى عن بعض التابعين من أقوال منها " لقد نقع الله باختلاف أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ في أعمالهم ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في سعة ، ورأى أن خيراً منه قد عمله " ، " ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا ، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وأنهم أنمة يقتدى بهم ، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة " .

هلا النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذ لم يفض إلى شر الأمر واحد ، وقد يكون خفاؤه على المكلف – لما في ظهوره من الشدة عليه – من رحمة الله به ، فيكون من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ •

# المبحث الثاني الإفتاء في الإسلام

بالاستقراء في المصنفات الفقهية المعتمدة فيما يتصلُ بالإفتاء تتضح أمور مهمة منها: -

مفهوم الإفتاء : بيان حكم الله - تعالى - بمقتضى الأدلة الشرعية . قدر الإفتاء : الإفتاء عظيم الخطر ، كبير الموقع ، كثير الفضل ، لأن المفتى نائب وموقع في تبليغ الأحكام ، وهو بهذا يقوم مقام النبي - ﷺ - الأ أن المفتى معرض للخطأ ، دل على هذه المعانى نصوص شرعية منها ﴿ أَلا لَيْبِلغُ الشَّاهِد مَنكُم الغانب ﴾، ﴿ بلغوا عني ولو آية ﴾ ، ومن

المعروف أن بيان أمور الدين خطير وكبير ، جسيم وعظيم ، لهذا حـــرم الشارع الحكيم القول فيه بغير علم .

இ قال الله - عز وجل - ﴿ قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير العق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حدال وهذا حرام لتقتروا على الله الكذب لا يفلحون ﴾ ﴿ قال لتقتروا على الله الكذب لا يفلحون ﴾ ﴿ قال أوليتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قبل الله أذن لكم أم على تفترون ﴾ وقال رسول الله - ﷺ - ملاً من قال على ، ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ، ومن أفتى بغير علم كان أثمة على من أفتاه ومن أشار على أخيمه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه ﴾ .
 الرشد في غيره فقد خانه ﴾ .

مدى الأهلية للإفتاء: اتضق الفقهاء على أنّ من ينصدى للإفتاء يجب توافر الأهلية الكاملة فيه ، واختلفوا في مدى هذه الأهلية على أقوال أشهرها: –

• لا يفتي إلا المجتهد ، أما غير المجتهد فينسب القول الذي يفتى به

لقائله وذلك بواسطة سند الرواية أو عن التصانيف المشهورة المعتمدة ، قال بهذا الحنفية .

- لا يفتى إلا من رسخ في المذهب فعرف صحة أصوله مع شروط الاجتهاد والدراية بأقوال الصحابة والتابعين ومجتهدي المذاهب ، قال بهذا المالكية .
- لا يفتي إلا من له بصر بالأدلة الشرعية وما يشترط في هذه الأدلــة ووجوه دلالتها واستنباط الأحكام منهــا ، ويجــوز للمنتسب لأحــد المذاهب نقلاً لقول إمام المذهب أو أحد أصحابه المجتهدين ، قال بهذا الشافعية .
- لا يفتي إلا المجتهد الظان بالحكم الموصوف بالعلم والصدق ، حسن الطريقة ، مرضي السريرة ، العدل في أقواله وأفعاله ، العارف قدر المقام الذي أقيم فيه ، قال بهذا الحنابلة .

آداب الإقتاء: أفاضت المصنفات الفقهية كالموافقات لشاطبي ، وإعدام الموقعين لابن القيم في بيان آداب المفتي والمستفتي ، فأما المفتي فالواجب خلوص نيته شر عز وجل – فلا يقصد رياسة و لا جاه و لا هوى الحاكم ، أو هوى من استفتاه على حساب الأحكام الشرعية ، وتحليه بالأخلاق الفاضلة ، بعده عن كثرة المخالطة لأهل الدنيا وطلابها ، وحلمه ووقاره ، وعفة لسانه ، ومعرفته بأحوال الناس ، واختيار الوسط في الأمور فلا إفراط و لا تفريط لا تشدد و لا انفلات ، وأن يحذر قولاً ضعف سنده ، إرضاء الخلق على حساب الحق ، وأن يتحرى : ما فيه صلاح للناس ، واللجاوء واللهم رب جبريل وميكانيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم رب جبريل وميكانيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بأذنـك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ◄

#### الورع في الإفتاء

سبق ذكر أن الإفتاء عظيم الخطر ، بالغ الأثر ؛ لأن المفتى موقع عن الله - تعالى - أي مخبر بحكم الله - تعالى - لمعرفته بدليله - قال الله - عن وجل - ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم ﴾ (١) قائم بمهمة قام بها رسول الله - ﷺ - فإنه كان يتولى هذا المنصب في حياته ، وقد كلفه الله بذلك حيث قال الله - تعالى - له ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (`` .

وفقه أهل العلم ذلك فمما قرروه :

◊﴿ فَخَطَرِ الْمُتِّي عَظِيمِ فَإِنَّهُ مُوقَّعَ عَنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ زَاعِمَ أَنَ اللَّهَ أَمْرِ بكذا ، وحرم كذا أو أوجب كذا گا⇔ (")

ومن الآداب الرعية تحري الحق لذاته فمن القرر شرعاً :

وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة ، فقد سئل مالك - رحمه الله -تعالى - عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها الا أدري ، وكم توقف الشافعي رحمه الله ، بل الصحابة في المسائل ، فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي ، فيفتي فيما يدري ، ويدري أنه يدري ، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري ڳا∝'') .

ودليل ذلك أخبار صحيحة وآثار سليمة منها: \_

<sup>(</sup>¹) [لآية ١٧٦ من سورة النساء . (¹) الآية ٤٤ من سورة النحل (²) اعلام الموقعين ٤٩/٤ (¹) المستصفى (٣٤٥/١ المسودة ٣٩٨/١

أ ) عن معاوية - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - ﴿ نهى عن (') . 🍕 الأغلوطات

ب ) ما روي عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال ﴿ العلم ثلاثــة كتاب ناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدري ◘◊ (٢)

وجه الدلالة : أن على العالم إذا سبل عما لا يعلمه أن يقول : لا أدري أو لا أحققه أو لا أعلمه أو الله أعلم ، وقول المسئول لا أعلم لا يصع من قدره كما يظنه بعض الجهلة ، لأن العالم المتمكن لا يضر جهله ببعض المسائل ، بل يرفعه قوله : لا أدري ؛ لأنه دليل على عظيم محله ، وقوة دينـــه ، وتقوى ربه ، وطهارة قلبه ، وكمال معرفته ، وحسن نيته ، وإنما يـــأنف من ذلك من ضعفت ديانته رجاء معرفته ، لأنه يخاف من سقوطه من جهالة ورقة دين ، ومن ثم نقل لا أدري ولا أعلم عن الأئمة الأربعــة ، والخلفاء الأربعة ، بل وجبريل عليه السلام (٣) .

وعن الشعبي - رضي الله عنه - قال: لا أدري نصف العلم (١٠). وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - : ﴿ وَإِذَا سَفُلُ أَحَدُكُمُ عَمَا لا

وعن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن مسعود قال : يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم ، قال الله - عز وجل - لنبيه - ﷺ - : ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُمْ

يدري فليقل لا أدري فإنه ثلث العلم 🅻 🌣 (°).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ۳۸۹/۱۹ ، مسند أحمد ۴۳۵/۱۰ . الأغلوطات : شداد المسائل وصعابها ، المعجم الوسيط ۲۲۸/۱ وما بعدها . الوسيط ۲۲۸/۱ وما بعدها .

المعجم الأوسط ١/٩٩١

<sup>(\*)</sup> فيض القدير ٣٨٧/٤ . (١) فيض القدير ٧٤/١ باب : في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي (•) المعجم الكبير ١١٠٥/١.

عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾(١).

والفتوى بغير علم ، والاستنكاف عن قول لا أدري ، والرغبة في الجواب عـــن كل ما يسأل عنه هو أمارة الجهل ، وقد يردي بالإنسان إلى مهاوي الهلاك دون أن يشعر ، وقد وردت آثار عن سلف الأمة توضح ذلك منها

﴿ مَا وَرِدَ عَنَ ابنَ مُسْعُودَ − رَضَعِي الله عَنْهُ − قَالَ ﴿ إِنَّ **الَّذِي يَضَّتِي النَّاسَ فَي** كل ما يستفتي المجنون كه (١) . وعن ابس عجللن - رضي الله عنه - : ◊﴿ إذا أخطأ العالم لا أدري أصيب في مقاتله ﴾ (\*\*)

﴿ وَقَالَ ابْنَ عَطَّاءُ اللهُ : −

﴿ مَنْ عَلَامَةٌ جَهِلَ السَالِكَ بِطَرِيقَ عَلَمَ الظَّاهِرِ أَوَ البَاطَنَ أَنْ يَجِيبُ عَنْ كُلُ مَا يَسْأَلُ عَنْـهُ وَيَعْبُرُ عَـنْ كل ما شهد ، ويذكر كل ما علم ؛ لدلالته على أنه لم يكن بالله ولا لله ، بـل لنفســه إذ الـنفس مـع العقل والتمييز ، ومن طلب الحق بالعقل ضل وكان دليلاً على جهله ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ا

ولقد كان الغقهاء في صدر الأمة لكمال علمهم وتمام زهدهم لا يستنكفون عـــن التوقف في الجواب عن المسائل التي يسألون عنها ولا يظهر لهم فيها جواب ، دون تفريق بين مسألة خفيفة أو تقيلة ، صعبة أو سهلة والأمثلة على ذلك كثيرة منها : -

﴿ مَا وَرَدَ عَنَ نَافَعَ أَنَ رَجَلًا أَتَيَ ابْنَ عَمَرَ يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْ ، فَقَالَ : لا أعلـــم لي ، ثم التفت بعد أن قفا الرجل فقال : نعم ما قال ابن عمر يسأل عما لا يعله فقال: لا أعلم لي - يعني ابن عمر نفسه. (°).

<sup>(</sup>۱) فيض القدير ٢٨٧/٤.

<sup>(°)</sup> سننُّن الدرامي 1 / ٧٥ .

﴿ وعن خالد بن أسلم قال : خرجنا نمشي مع ابن عمر ، فلحقنا أعرابي ، فسأله عن إرث العمة ، فقال : لا أدري ، قال : أنت ابــن عمــر ولا تدري ، قال : نعم اذهب إلى العلماء فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ، وقال : نعم ما قلت . (۱).

@ وسئل مالك عن مسألة فقال : لا أدري ، فقيل له إنها مســـألة خفيفـــة سهلة فغصب وقال: ليس في العلم خفيف ، أما سمعت قول الله تعالى -﴿ إِنَا سِلْقِي عَلِيكَ قُولًا ثَقِيلاً ﴾ (٢) . فالعلم كله نقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة <sup>(٣)</sup>.

﴿ وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شئ ، فقال : لا أحسنه ، فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي وأله ما أحسن ، فقال شيخ جـــالس إلــــى جنبه يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم ، فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم لى (''). ولقد كان الدافع وراء ذلك المسلك هو خوفهم الشديد من الله – تعــالى أن يقولوا في دين الله – تعالى – ما يفترون به على الله – عز وجل – .

﴿ وعن ابن عمر أنه سئل عن شـــئ ، فقــال : لا أدري ، ثــم أتبعهــا أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً إلى جهنم ، أن تقولوا : أنبأنا بهذا ابن عمر . (٥)

﴿ وقال سحنون راوي المدونة : أشقى الناس من باع أخرته يدنياه ،

 <sup>(</sup>¹) فيض القدير ٣٨٧/٤ .
 (١²) الآية ٥ من سورة المزمل .
 (٦) صفة الفتوى ٨/١ .

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق . (\*) كشف الخفا ٨٢/٢ .

وأشقى منه من باع أخرته بدنيا غيره ، ففكرت فيمن باع أخرتـــه بـــدنيا غيره فوجدته المفتي ، يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول لـــه : لا شئ عليك ، فيدهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتى دينه بدنيا غيره (١).

وسأله رجل مسألة فتردد إليه ثلاثة أيام ، فقال : وما أصنع لك يا خلياـــي ومسألتك معضلة ، وفيها أقاويل وأنال متحير في ذلك ، فقال له : وأنــت أصلحك الله لكل معضلة فقال سحنون : هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار . (٢)

المجد عشرين عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : المجد عشرين عبد الرحمن بن أبي ليلي قال المجد عشرين المجد عشرين ومائة من الأنصار . وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه كضاه الحـديث ، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا كم

@ وقد ترجم الإمام مالك - رضى الله عنه - ذلك ، فقد كان يسأل عن أربعين مسألة فلا يجيب في واحدة منهما ويبين لنا سبب ذلـ ك فيقــول : ﴿ مِن أَجَابِ فِي مسألة ينبغي عليه قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها 🎝 🌕.

وعلى ضوء هذا فالورع في الإفتاء خلة محمودة ، وفضيلة مرغوبة ، يتخلق بها من أراد الله – تعالى – وإتباع رسوله – ﷺ – والإقتداء بصحبه ، لينال شرفي الدنيا والآخرة ﴿ وقليل ما هم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صفة الفتوى ۱۰/۱

 <sup>(1)</sup> المرجع السابق
 (1) سنن الدرامي ١٥/١ باب . من هاب الفتا وكره الننطع والتبدع .

#### الهبحث الثالث

#### الصلحة المرسلة

١. بالاستقراء في الشريعة الإسلامية وجد أنها :

معنى المصالح الرسلة :

هى الماني التي يترتب على بناء الحكم عليها جلب مصلحة للعباد ، أو دفع مفسدة عنهم ، ولم يوجد دليل من الشارع على اعتبارها أو على إلغانها في صورة من الصور أو : ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلفاء لا بالنص ولا الإجماع ولا يتوقف الحكم على وفقه (') .

التوضيح: شأن الشريعة الإسلامية أن تهدي الناس إلى أسباب سعادتهم وتحقيق مصالحهم في الدارين ، ولكن المصلحة كلمة عامة تختلف فيها العقول والأنظار ، والأهواء والرغبات ، فقد يكون في الأمر مصلحة لفئة ، ومضرة لفئة أخري ، ومن هنا وضع الإسلام لأصحاب الاجتهاد حدودا أمنة لا تتجاوز وهم ينظرون في تقرير المصلحة فمن ذلك: -

أولها: أن ينظروا إلى ما أبطلته الشريعة من أمور ، ولو اعتبرها بعض الناس مصالح ، فيرجعوا إلى حكم الله - تعالى - فيها .

ومن هذا يتبين أن المصلحة المرسلة المعتد بها هذه الأوصاف والمعاني التي لم يقم دليل على اعتبارها أو الغائها وهي التي سكت الشارع عنها ، ولم يترتب حكم على وفقها ، وليس لها أصل معين تقاس عليه ، وهي ما تعرف عند الأصوليين والفقهاء بالمناسب المرسل أو المصالح المرسلة ، أي المطلقة عن دليل يدل على اعتبارها أو إلغانها فهي :

الأوصاف التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة عن الخلق ، ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها .

<sup>(&#</sup>x27;) اين الحاجب ٢٨٩/٢ ، ٢٨٦/١ وما بعدها .

٧. مقاصدها: جلب المصالح ودفع المفاسد عن الخلق. ومن المعروف أن مصالح الناس تتجد بتجد الزمان، وتختلف باختلاف البيئات، ومن هنا، اعتبرت الشريعة الإسلامية مصالح الناس المتجددة، وتركبت للأئمة المجتهدين أن يستنبطوا لها الأحكام المناسبة المتفقة مع مقاصد الشريعة في إصلاح الإنسان والحياة في كل زمان ومكان.

ذلك أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة متناهية ، ومصالح الناس ، والمستجدات في كل زمان ومكان غير متناهية ، فاعتبار المصالح في التشريعات الإسلامية مسايرة لمصالح الناس غير متخلفة عن المستجدات بصفة عامة .

#### ٣\_ أقسام المصالح:

المسالح بالنظر لاعتبار الشرع لها وعدم اعتباره لها ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

مصلحة معتبرة ، ومصلحة ملغاة ، ومصلحة مرسلة :ـ

أما المصلحة المعتبرة: فهي التي شرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، ودل دليل على أنه قصدها عند تشريعه ، وهذه لا خلاف بين علماء المسلمين في بناء التشريع عليها ، لأن اعتبار الشارع لها بثابة إذن منه يجعلها أساساً للتشريع ، فالاستدلال بها على الأحكام يعد إقتداء بالشارع .

وأما المصالح الملقاة: فهي المصالح التي دلّ الشارع على إلغائها . وعلم مخالفتها لمقتضى الأدلة الشرعية ، وهذه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يبني عليها تشريع ولا يصبح أن يقصد تحقيقها بحكم من الأحكام . ومن الأمثلة : القول بمساواة الابن والبنت في الميراث على ظن أن هذه مصلحة ، لكنها مصلحة دل الدليل على إلغائها وهو قوله - تعالى - في يوميكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ .

وأما المصلحة المرسلة: فهي المصلحة التي لا يعلم من الشارع ما يدل على اعتبارها ولا إلغائها ، ولذا سميت مرسلة أي مطلقة ، مسن الاعتبار والإلغاء ، ويسميها بعضهم الاستدلال المرسل كما يطلق عليها البعض اسم الاستصلاح. ومثالها: المصلحة التي شرع لأجلها اتخاذ السجون ، أو سك النقود ، أو إيقاء الأراضي المفتوحة بأيدي أصحابها ووضع الخراج عليها وشتي المستجدات والمستحدثات النافعة في الاعصار والأمصار .

#### 🐵 أدلة القائلين بحجية المصالح المرسلة :

1- جرى عمل السلف من الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم - ومن بعدهم على مراعاة مصالح الناس ، فقد كانوا يبنون أحكاماً كثيرة على المصالح المرسلة ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان ذلك !جماعا منهم على أن المصالح المرسلة يعمل بها ويعتد بها في تشريع الأحكام . فمن ذلك : أن أبا بكر استخلف من بعده على المسلمين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - مع أن رسول الله ـ ﷺ نم يستخلف أحداً

وكذلك جمع أبو بكر صحف القرآن الكريم المتفرقة التي كان قد كتب فيها في مصحف و احد ، فعل ذلك حينما أشار عليه عمر بذلك ، ولم يكن ذلك الفعل منه إلا لمصلحة هي حفظ كتاب الله من الضياع بموت القرآء ، فقد قال عمر لأبي بكر : أن القتل استحر بقراء القرآن واني أخاف أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن الكريم .

وأيضا أوقف عمر بن الخطاب تنفيذ حد السرقة عام المجاعة ، وحكم بقتل الجماعة بالواحد ، كما حكم بتأيد الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ، زجراً لأمثاله عن ذلك العمل ، أو معاملة له بنقيض مقصود .

وأيضاً كتب عثمان المصاحف ووزعها على الأمصار ، وجمع الناس على مصحف واحد ، وأمر بتحريق ما عداه من مصاحف، كما جعل الأذان

الثالث على الزوراء قبل دخول وقت صلاة الجمعة ، ومنه الحكم بتوريت المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثاً في مرض موته فراراً من ارثها ، معاملة له بنقيض مقصود أو زجراً لأمثاله عن مثل هذا الفعل .

وأيضاً . حكم الصحابة بتضمين الصانع ما تحت أيديهم من متاع ، منعاً لتهاونهم ، ومحافظة على أموال الناس من الضياع .

وأن من يتأمل هذه الحوادث وتلك الأحكام يظهر له جلياً أنها بنيت على رعاية المصلحة ، كما يلمس أنها تهدف إلى المحافظة على مصالح الناس.

٧- يترتب على عدم اعتبار المصالح المرسلة حجة: خلو كثير من الوقائع عن الأحكام، وتعطيل كثير من مصالح الناس، ووقوف التشريع عن مسايرة تطورات الحياة. فإن وسائل الناس إلى مصالحهم تغير بتغير الزمان، ولا سبيل إلى حصرها، فإذا لم يبن الحكم على شواهد الشريعة العامة لما تحققت المصالح ولما اندرأت المفاسد.

#### @ أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بالصالح المرسلة :

1- أن المصالح الحقيقية للناس قد راعاها الشارع ، وذلك إما بتشريع أحكام لها ، إما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع عليها ، فيكون ما لم يشرع الشارع له أحكاماً ، وما يدل على اعتباره بوجه من وجوه الاعتبار ، غير صالح لبناء تشريع عليه وغير صالح لحجية ، لأن الأحكام إنما تكون شرعية متى شرعها الشارع ، أو بنيت على ما اعتبره الشارع أساساً لبناء الأحكام عليها . ولما كان الاستصلاح مبنياً على مصلحة لم تعتبر من الشارع ، فلا يكون ما بني عليها حكماً شرعياً .

٢- أن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لوصول ذوي الأهواء إلى ما
 يريدون ، وذلك فيه من الفساد ما فيه .

♦ يناقش: بأن من شروط الأخذ بالمصالح المرسلة عدم ورود دليل شرعي معين يدل على اعتبارها أو الغائها ، وهي بهذه الحقيقة تكون في منزلة لا يرقي اليها كل الناس ، ولا يصل على ساحتها من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، إذ لا يدركها العوام وذو الأغراض والأهواء ، و يدركها أهل المعرفة لاستنباط الأحكام من مصادرها على وجه صحيح سليم .

٣- أن الشارع ألغي بعض المصالح واعتبر بعضها ، وبقيت متردة بسين الإلغاء والاعتبار وهي المصالح المرسلة ، والتي تحتمل أن تكون معتبرة وتحتمل أن تكون ملغاة ، فلا يمكن الجزم بأنها معتبرة مع احتمالها فللا تكون صالحة لبناء الأحكام ، وإلا كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح .

☀ يناقش: دعوى المرجح غير صحيحة لأن ما ألغاه الشارع من المصالح لم يكن إلغاؤه لكونه لا يحقق مصلحة ، بــ لكونــه عارضـــته

مصلحة أخرى ورجحت عليه أو ساونه ، أو لما تصمنه الملغي من مفاسد ، وهذا كله غير متحقق في المصالح المتنارع فيه ، لأن جانب المصلحة فيها راجح على جانب المعسدة ، وأيضاً . فإن المصالح الملغاة من الشارع قليلة بالنسبة إلى المصالح المعتبرة ، فإذا كانت مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها أو على الغائها كن الظاهر الحاقها بالكثير الغالب دون القليل النادر .

# شروط الاحتجاج والعمل بالصالح المرسلة

1- ألا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحة العامة حكماً أو مبدأ بنى على نص أو إجماع . فإل عارضه ذلك كما في إيجاب صوم شهريس متابعين على غني أفطر عمداً في نهار رمضان المراعاة مصلحة خاصة به هي زجره ، و لأن الإطعام مما يسهل عليه فإنه لا يصح ذلك ، لكون هذه الفتوى تعارض نص الحديث في كفارة الفطر في رمضان ، والذي رتبها على النحو التالي : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

٢- أن تكور المصلحة التي يشرع الحكم من أجلها كلية ، على معنى أنها تشمل أكبر عد من الناس ، وتجلب لهم النفع ، وتدفع عنهم الضرر ، فإذا كانت خاصة فلا تكون صالحة لبناء حكم عليها ، مشل حالة إشراف جماعة في سفينة على الغرق ، وإذا طرح أحدهم ورمي بـــه في البحر نجا الباقون وإلا غرقوا جميعاً ، فإنه لا يجـوز ذلــك لأن المصلحة ليست كلية .

٣- أن تكون المصلحة التي يبني عليها تشريع الحكم مما يتحقق معها
 جلب النفع أو دفع الضرر ، كما في تسجيل العقود وشهرها ، فإنه

-111-

يترتب عليه مصلحة محققة هى منع شهادة السرور ، فإن كانست المصلحة دفع الضرر فلا يصح أن يبني عليها تشريع الحكم . ٤- أن تكون المصلحة ضرورية بالشروط والضوابط المرعية .

# المبحث الرابع البدعة وأحكامها

كثر الكلام في البدعة ، وصارت للأسف من أسباب قذائف الاتهامات بين بعض مؤسسات العمل الدعوى ، ولإماطة اللثام عما ألحق بهذا الباب من العلم من مزايدات ، وعدم فهم ، وقلة علم ، وسوء إدراك ، نتناولها من الوجهة الفقهية :

البدعة في الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله – تعالى – .

ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم البدعة نبعاً للأحكام الخمسة إلى : واجبــة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة .

وضربوا لكل من هذه الأقسام أمثلة :

- فمن أمثلة البدعة الواجبة: الاشتغال بعلم النحو ، الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله ﷺ ، لأن حفظ الشريعة واجب ، ولا يتاتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لأن قواعد الشريعة دلت على أن حفظ الشريعة فرض كفاية زاد على القدر المتعين ، ولا يتأتى حفظها إلى بما ذكرناه .
  - ومن أمثلة البدعة الحرمة : الخوض في الذات الإلهية .
- ومن أمثلة البدعة المندوبة : صلاة التراويح في المسجد في جماعة .
- ومن أمثلة البدعة المكروهة : زخرفة المساحد ونزويق المصاحف
  - ومن أمثلة البدعة المباحة: المصافحة عقيب الصلوات.

\_117\_

## 🕸 البدعة في العقيدة :

اتفق العلماء على أن البدعة محرمة ، وقد تدرج إلى أن تصل إلى الكفر . أما التي تصل إلى الكفر ، أما التي تصل إلى الكفر فهي أن تخالف معلوماً من الدين بالضرورة ، مثل التي نبه عليها القرآن الكريم في قوله – تعالى – أما جمل الله من بعيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾

وقوله - تعالى - ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لـ تكرونا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ وحددوا كذلك ضابطاً للبدعة المكفرة ، وهي : أن يتفق الكل على أن هذه البدعة كفر صراح لا شبهة فيه .

#### 🕸 البدعة في العبادات:

اتفق العلماء على أن البدعة في العبادات منها ما يكون حراماً ومعصية ، ومنها ما يكون مكروهاً .

#### ١ ) البدعة المحرمة :

ومن أمثلتها : بدعة التبتل و الصيام قائماً في الشمس ، و الخصاء لقطع الشهوة في الجماع و النفرغ للعبادة . لما جاء عن رسول الله - ﷺ - فسي حديث الرهط الذين فعلوا ذلك : هم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله . ﷺ . يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا كانهم تقالوها ، فقالوا : واين نعن من النبي . ﷺ قفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأني أصلى الليل أبداً ، وقال الأخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الأخر : وأنا أعترل النساء فيلا أتروج أبدا ، فجاء رسول الله . ﷺ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إنس لأخشاكم لله واتقاكم له . لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وارقد ، وأتروج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني كه .

## ٢) البدعة المكروهة:

قد تكون البدعة في العبادات من المكروهات ، مثل زخرفة المساجد .

## البدعة في العادات:

البدعة في العادات منها المكروه ، كالإسراف في المآكل والمشارب ونحوها . ومنها المباح ، مثل التوسيع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن .

## ﴿ دواعي البدعة وأسبابها ؛ بالاستقراء يمكن ذكر الأسباب ومنها : ـ

#### أ) الجهل بوسائل المقاصد:

أنزل الله - سبحانه وتعالى - القرآن الكريم عربياً جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب ، وقد أخبر الله - تعالى - بذلك فقال ﴿ إِنا انزلناه قراناً عربياً ﴾ وقال : ﴿ قراناً عربياً غير ذي عوج ﴾

ومن هذا العلم أن الشريعة لا تفهم إلا إذا فهم اللسان العربي ، لقولــه -تعالى - : ﴿ وكذلك انزاناه حكماً عربياً ﴾ والإخلال في ذلك قد يؤدي إلـــى البدعة .

#### ب ) الجهل بالقاصد:

#### ما ينبغي أن يعلمه ولا يجهله من المقاصد أمران :

أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا نقص فيها ولا زيادة ، ويجب أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقص ، وأن يرتبط بها ارتباط ثقة وإذعان ، في عاداتها وعبادتها ومعاملاتها ، وألا يخرج عنها البتة . وهذا الأمر أغفله المبتدعة فاستدركوا على الشرع ، وكذبوا على رسول الله - قيل لهم في ذلك فقالوا : نحن لم نكذب على رسول الله وإنصا كذبنا له .!!

لأن يوقن إيقاناً جازماً انه لا تعارض آيات القرآن الكريم وبين الأحاديث النبوية الصحيحة بعضها مع بعض ، أو بينها وبين القرآن الكريم . لأن النبع واحد ، وما كان الرسول - # - ( ينطق عن الهوى ، إن

هو إلا وحمي يُموحي ) ، و إن قوماً اختلف عليهم الأمر لجهلهم ، هـــم الــــذين عناهم الرسول بقوله : ﴿ يقردون القرآن لا يجاوز حناجرهم ﴾

الله فيتحصل مما ذكر

أ) كمال الشريعة فقد أخبرنا الله – تعالى - بـذلك : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ .

ب) عدم التضاد في اللفظ أو المعني فقد بين الله أن المتدبر لا يجد فـــي
 القرآن اختلافاً ، لأن الاختلاف مناف للعلـــم والقـــدرة والحكمـــة ﴿ أَفْلاً يَتَدِيرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ﴾ .

ج) من الأمور المؤدية إلى البدعة الجهل بالسنة النبوية .

🏶 والجهل بالسنة يعني أمرين : ـ

الأول: جهل الناس بأصل السنة النبوية .

الثاني: جهلهم بالصحيح من غيره، فيختلط عليهم الأمر.

أما جهلهم بالسنة الصحيحة ، فيجعلهم يأخذون بالأحاديث المكذوبة على رسول الله - 奏 - .

وقد وردت الآثار من القرآن والسنة تنهي عن ذلك ، كقوله - تعالى - : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكُ بِهُ عَلَمَ إِن السَّمِعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْفُؤَادُ كُلُ أُولِنَّكُ كَانَ عَنْهُ مَسْوَلًا ﴾ .

وقول الرسول - ﷺ: ۞ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ﴾ ومن جهلهم بالسنة ، جهلهم بدورها في التشريع ، وقد بين الله – سبحانه وتعالى – مكانة السنة في التشريع : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

## د ) تحسين الظن بالعقل:

عد العلماء من دواعي البدعة تحسين الظن بالعقل ، ويتأتي هذا من جهة أن المبتدع يعتمد على عقله ، ولا يعتمد على الوحي وإخبار المعصوم - ﷺ - ، فيجره عقله القاصر إلى أشياء بعيدة عن الطريق المستقيم ، فيقع بذلك في الخطأ والابتداع ، ويظن أن عقله موصله ، فإذا هو مهلكه . وهذا لأن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه ، من ناحية الكم ومن ناحية الكيف . أما علم الله - سبحانه - فلا يتناهى ، والمتناهى لا يساوي ما لا يتناهى .

## و) إتباع المتشابه:

قالوا: المنشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن ، وقال آخرون: هو ما نقابلت فيه الأدلة . وقد نهى الرسول - ﷺ – عن إنباع المنشابه بقوله : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات معكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ . فليس نظر هم في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هو اه تحت حكمه عبل نظر من حكم بالهوى . شم أتى بالدليل كالشاهد له .

## ر ) إ**تباع الهوى** :

يطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشئ ، ثم غلب استعماله في الميل المذموم والانحراف السيئ ونسبة البدع إلى الأهواء ، وسمي أصحابها بأهل الأهواء ، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها ، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك .

🕸 إتباع العادات الموروثة وجعلها ديناً : ـ

قال الله - تعالى - في شان هؤ لاء : ﴿ إِنَا وَجِدُنَا آبِاءَنَا عَلَى أَمَةً وَإِنَّا عَلَى

آثارهم مهتدون ﴾ فقال الحق على لسان رسوله : ﴿ قَلَ أُولُو جِنْتُكُم بِأَهْدَى مَمَا وجدتم عليه آباءكم ﴾ .

- التقليد إلى المقادين في أثمتهم والتعصب لهم ، فقد يؤدي هذا التغالي في التقليد إلى إنكار بعض النصوص والأدلة أو تأويلها ، وعد من يخالفهم مفارقاً للجماعة .
- التحسين والتقبيح العقليان: فإن محصول هذا المذهب تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بني عليها أهل الابتداع في الدين، فالشرع إن وافق آراءهم قبلوه وإلا رد.
  - ﴿ أقسام البدعة :
  - البدعة الحقيقية:

هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ولا في التفصيل ، ولهذا سميت بدعة حقيقية ، لأنها شئ مخترع على غير مثال سابق ، وإن كان المبتدع يأبي أن ينسب إليه الخروج عن الشرع ، إذ هو مدع أنه داخل بما استبط تحت مقتضى الأدلة ، ولكن ثبت أن هذه الدعوة غير صحيحة ، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر ، أما بحسب نفس الأمر ولا بحسب الظاهر ، أما بحسب الظاهر ، أما بحسب الظاهر ، أما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه وليست بأدلة .

## ومن أمثلتها :

التقرب إلى الله – تعالى – بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي إليه وفقد المانع الشرعي . مثل ما ورد فسى قولسه – تعالى – ﴿ ورهبانيـة البتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ فهذه كانت قبل الإسلام ، أما

في الإسلام فقد نسخت في شريعتنا بمثل قوله - ﷺ - ﴿ فَمَنْ رَضَبِ عَـنْ سنتي فليس منى ﴾> ﴿ البدعة الإضافية :

وهى التي لها شائبتان : إحداهما لها من الأدلة متعلق ، فلا تكون من تلك الجهة بدعة ، والثانية ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية .

ولما كان العمل له شائبتان ، ولم يتخلص لأحد الطرفين ، وضعت له هذه التسمية ، لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل ، أو لأنها غير مستندة إلى شئ ، وهذا النوع من البدع هو مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن .

وله أمثلة كثيرة ، منها : صلاة الرغائب وهى : أثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة ، وقد قال العلماء : إنها بدعة قبيحة منكرة . وكذا صلاة ليلة النصف من شعبان وهى : مائــة ركعــة بكيفية خاصة وغير ذلك . (١)

<sup>(&#</sup>x27;) الموسوعة الفقهية الكويتية - مصطلح " بدعة " - بتصرف - .

# المبحث الخامس

# قضية الحكم بغير ما أنزل الله – عز وجل –

اتفق الفقهاء على أن جحد القرآن الكريم أو بعضه ، أو أدعى تناقضه أو اختلافه أو إسقاط حرمته أو الزيادة (١) فيه فقد كفر .

واتفقوا على أن من كذّب النبي - 紫 - فيما جاء به ، أو من اعتقد حل شئ مجمع على تحريمه فقد كفر (۱۷)

إذن : الحكم بغير ما أنزل الله – تعالى – إن كان جصداً وإنكار لحكم الله – تعالى – فهذا كفر بلا خلاف .

# " الحكم بغير ما أنزل الله $_{((}$ تقصيراً $_{))}$

النفق أهل السنة على إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله واحمل الحلال ، وحرم الحرام ، وأوجب الواجب ، واعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً ، خالياً من الشكوك ، ونطق بالشهادتين سواء استدل أم لم يستدل (<sup>7</sup>).

وأجمع الفقهاء على أن الإسلام هو الدين الذي فرضته الله – سبحانه وتعالى – على الإنس والجن ، وأنه لا دين سواه ، وأنه ناسخ لجميع الشرائع ، ولا ينسخه دين بعده أبداً ، ومن خالف ما ذكر كفر (\*) وانفقوا على أن المسلم هو من أعلن أنه متبرئ من كل دين غير دين الإسلام ، وأنه معتقد بشريعة الإسلام كلها كما أتى بها محمد رسول الله – \* – ،

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عليدين ٢٢/١، ٢٢٠، ٢٣٠، (إعلام يقواطع الإسلام ٢/١، فقاوي السبكي
 (١/٥٠) وقلمة الميرهان ص ٢١٩، العقي ٨/٤٥، القروع ١/٥٩١.
 (١/٥٠) حاشية ابن عليدين ٢٢٣٠، وما بعدها ، ٢٠٠، فقاوي السبكي ٢/٧٧٠، الإقتساع ٢٩٧/٢،
 (١/٥٠) من مسلم ١/ ١١٨٨، ١٩١، فقح الباري ١ / ٩٨، المحلي ٧٧، مراتب الإجمساع ٢٠٠٠.
 (١/١٠) فتح الباري ٨ / ١١٨، المحلي رقم ١٠٥٠، مراتب الإجماع ص ١١٠٧، ١٧٢.

وأظهر شهادة التوحيد – يستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر والعبــد ، ولا خوف في إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أســـر الكفر (١).

واتفقوا على انه لا يجوز قتل العاصى غير الجاحد بترك أي خصلة من خصال الإسلام (٢) - في الجملة .

وأجمعوا على أن الحاكم ينعزل بالكفر ، أما الفسق والظلم وتعطيل الحقوق فلا ينعزل به ولا يخلع (٣) ويحرم الخروج عليـه وقتالـه ولـو فسـق أو ظلـم أو عطـل الحقوق بل يجب وعظه وتخويفه ('') ممن هم أهل لذلك وهم العلماء .

واتفقوا على أن لم يؤمن بالله وبرسوله وبكل ما أتى به النبي - ﷺ - مما نقل عنه الكافة ، أوشك في التوحيد أو النبوة أو في محمد - ﷺ - أو في حرف مما أتي به ، أو في شريعة أتي بها مما نقل عنه نقل كافة ، فان من جحد شيئاً مما ذكر ، أو شك في شئ منه ، ومات على ذلك فإنه كافر مخلد في النار أبداً (٥).

إذا علم هذا : فإن بعض الأصوات في ديار المسلمين في أيامنا هذه تنادي بتكفير من يحكم في بعض الأمور بغير ما في مصادر الشريعة المجمع عليها ، وكان لهذا الأصوات أثر في نشوء جماعات وفرق منها ما يرمي المسلمين بالكفر ويؤثر العزلة ، ومنها ما يصطدم مع المؤسسات الحاكمة اصطداماً مسلحاً ، وبطبيعة الحال فلكل وجهة وأعرضها بحيادية استجلاء للحقيقة وتوصيلاً إليها وذلك في النقاط التالية :

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٣٦/١٢ ، مراتب الإجماع ص ١٣٧ ، المطي ٩٦٠ ، ١٣٩٨ .

٢/ قتح الهراي ٢/١.
 ١٠٠ نير الأوطال ٢/١ ٢/١٠٠٠ شرح صحيح مسلم ٣٤/٨ وما يعدها .
 ١٠٠ فتح الباري ٣٤/٨ ١٠ شرح صحيح مسلم ٨/٢٣ وما يعدها قتح الباري ٩٤/١/١٣ .
 ١٠٠ شرح صحيح مسلم ٨/ ٣٤ وما يعدها فتح الباري ٩٤١.١/١٣ .
 ١٠٠ مراتب الإجماع ص ١٧٧ .

🏶 صفة الحكم بغير ما أنزل . تعالى ...

🕸 مستند غير الكفرين 🕸 مستند الكفرين

> **الراجع** الناقشة المناقشة

أولاً : صفة الحكم بغير ما أنزل الله – تعالى ـ :

تمهيد: يجدر بنا إيراد معنى ( الحكم ) ومصدره ، وحكم ترك شئ منه

١ ) معنى الحكم :

أ - لفة : القضاء واصل معناه : المنع ، ويقال حكم : أي قضاءه بأمر والمنع من مخالفته (١).

#### ب - **اصطلاحاً** :

١- لدى جمهور الأصوليين (٢) خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكافين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً .

٧- لدى بعض الفقهاء : اثر خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين أو تخييراً أو وضعاً (٣).

٣- فالحكم معناه إعطاء وصف اشئ والذي يملك إعطاءه هذا الوصف لأفعال المكلفين هو الله - تعالى - باعتباره استقلاله - سبحانه - بتشريع الحكم على النحو المذكور ، ثم الحكام والقضاة والعلماء باعتبار الإبالغ والإرشاد والفتيا والقضاء ، ومن معاني الحكم كذلك الملك والتسلط والإرادة والحكمة ، وكلها معاني تعين على فهم النصوص الشرعية في المراد من الحكم (1).

<sup>(</sup>۱) المصباح والقلموس والنهاية لابن الانير مادة "حكم " (۱) مسلم النبوت ۱ / ۵۶، جمع الجوامع ۱/۳۰، إرضاد الفحول ص ۱، التوضيح ۱/۱۴.

مصدر الحكم: الحكم الشرعي من جهة أنه خطاب الله - تعالى -فمصدره الوحي الإلهي بنوعيه القرآن الكريم والسنة النبويـــة ، وكـــذا الإجماع لأنه سبيل المؤمنين الذي حفظهم الله - تعالى - من الاجتماع على ضلالة (١)

## ثانياً : نوع الحكم بما انزل الله – تعالى ـ :

اتفق الفقهاء: على أنه منذ مات النبي - ﷺ - فقد انقطع الوحي وكمـــل الدين واستقر ، وأنه ليس أن يحل ولا أن يحرم ، ولا أن يوجب حكماً بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر ولا أن ينقص من الدين شيئاً ولا أن يبدل شيئاً مكان شي (١)

واتفقوا على أنه لا يحل نرك ما صح من الكتاب والسنة (٦)

إذا علم هذا : فإن ترك العكم بما أنزل الله - تعالى - لا يحل من حيث الجملة ويترتب على الترك المؤاخذة التي تنوع تبعاً لنوعية الترك نوعين : \_

أولهما : مؤاخذة يترتب عليها الحكم بالتكفير وترتب آثاره وذلك في حسق الجاحد المنكر شريطة انتفاء موانع التفكير وتحقيق أركانه وشروطه .

ثانيهما : مؤاخذة يترتب عليها عدم الحكم بالتكفير بل بقاء الإسلام وعصمة دمه وماله وعرضه مع الحكم بعصيانه وذلك لارتكابه كبيرة من الكبائر ، وقد مضى القول في الحكم الأول ( الجاحد المنكر ) وبقي تفصيل القول الثاني وانقسم الناس في هذا الأمر إلى عدة فرق (١٠) ولكل وجهة أشهرها: .

<sup>(</sup>۱) مراتب الإجماع ص ۱۷۴ وما بعدها . (۱) المرجع السابق ص ۱۷۵ .

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق

المرجع السبعي . (1) في هذه العبارة شن من التجاوز أن يكون للشذوذ عن الإجماع وصف المسذهب أو القسول لك... البلاء الذي حل بأوحاله على ساحة العمل الدعوي يستدعي ذلك للوقوف على وجهسة ومستند ك...

١- العلماء أهل الذكر على مختلف تخصصاتهم العلمية (١).

التفصيل في هذا : ـ ﴿ وَيَرُونَ التَّفْصِيلُ فِي هَذَا

أ) فمن ترك الحكم بما أزل الله - تعالى - بالكلية في العقيدة والعبادات وما سواها مما علم من الدين بالضرورة فهو كافر ســواء كــان جاحــداً أو مستهزئاً . (۱)

ب ) ومن ترك الحكم بما أنزل الله - تعالى - في بعض الأمور (١) جعداً وإنكاراً واستهزاء فهو كافر بالاتفاق (1) .

ج) ومن ترك الحكم بما أنزل الله - تعالى - في بعيض الأميور ميع التصديق القلبي والإقرار اللساني (٥) كسلاً وتقصيراً أو اضطراراً فهو مسلم معصوم الدم والمال والعرض عاصياً مرتكباً لكبيرة الكبائر .

٧- فرق تري الحكم بتكفير التارك لما أنزل الله - تعالى - على عمومه من غير تفصيل(١).

الخلاف : اختلاف الفهم في نصوص الشرع ، فمن نظر إلى قول الله وال الله - تعالى - ﴿ وَمِنْ لِمَ يَحِكُم بِمَا أَنْسَرُلُ اللَّهِ قَأُولُنْسُكُ هَـم "الكافرون" ، " والظالمون " ، " والفاسقون " ﴾ (٧) إلى أنه عام يشمل الجاحد والمنكسر والمؤمن المقصىر المفرط قال بالتكفير ، ومن نظر إلى أنه خاص باليهود أو النصارى ، إلي التعصيل ، فحمل النص على الجاحد المنكر المستهزئ قال بالكفر ، ومن آمن وصدق وقصر وفرط قال بعدم كفره وحمل

تمصرون والمحدثون والفقياء والدعاة بالمؤسسات العلمية المتعدة بديار المسلمين وأظهرها ( الأرهر الشريف ) . ( الأرهر الشريف ) . ( الأرهر الشريف ) . ( ) لا يتصور " الإسلام " من ترك أصول العقيدة وترك العبادات وأصول المعاملات بالكليسة واكتفي بكلمة مسلم في خالة ( الديالة ) كفتل بعض الشيوعيين والاشتراكيين ومن على شاكلتهم والذي تنطق كتنبتهم بهجر أصول الدين . ( ) في غير العبادات لأنها ثابتة بالنص قلاء له علمه المدالة التيام المدالة التيام قلاء له علمه المدالة التيام التيام المدالة التيام التيام المدالة التيام المدالة التيام قلاء له علمه التيام ال

<sup>(°)</sup> فَي غَرِر لَعِيدَت لاَتها ثَبْتَة بالنص قلا يزلد عليها ولا ينقص فيها . (°) سلف القول في هذا . (°) ويمثله الكتابة كذلك .

ويستد ستبه سند. (\*) لأن أعضاء تشكيلات الجماعات لا دراية علية متغصصة لهم يطوم الدين حتى من يجند مسن بعض المنسوبين للعلم لا علم لهم ولا تخصص بالقله وعلوم الشريعة الإسلامية الصحيحة المعبسرة المعتدة .

<sup>(</sup>٧) الآيات ££ وما بعدها من سورة المائدة واقتصرت على ذكر الشاهد فيها .

الوصف على التغليط والتشديد والتنفير (١) أو أنه كفر أصغر أو مجازي لا يخرج من الإسلام.

أو لا : مستند المكفرين ترك ه ( الحكم بغير ما أنزل الله كه ('')

🕸 استدلوا بدليل الكتاب والعقول: \_

#### ١ ) دليل الكتاب :

أ ) قسول الله - تعسالى - ﴿ ومن لم يحكم بما أنول الله فأولنك هم الكافرون) (٢) وقوله - تعالى - ﴿وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأُولَمْكُ هُمْ الظالمون (١٠) وقوله - تعالى - ﴿ وَمِن ثِم يحكم بِمَا أَسْرُلُ اللَّهُ فَأُولَنْكَ هَمْ الفاسقون) (٥)

 وجه الدلالـة : أن الذين يحكمون بأحكام لم ينزلها الله - تعالى - أي يخالفون أمره يكونون كافرين (١)

ب ) قول الله - تعالى - ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيةُ يَبِغُونَ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهُ حَكَمًا نقوم يوقنون ﴾ (٧) .

● وجه الدلالة : بنكر الله – تعالى – على من خسرج عسن حكسم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند مـــن

 <sup>(7)</sup> الآية £2 من سورة المائدة.
 (4) الآية 62 من سورة المائدة.
 (7) الآية 62 من سورة المائدة.
 (7) الآية 72 من سورة المائدة.
 (8) الآية 72 من سورة المائدة.
 (7) القريمة المائدة المائدة محمد عبد السلام فرج صورة ضوئية من أربح وخمسين صفحة، ونظر: الفريمة المائية جمال البنا ص 62 دار ثابت، الفتالية والإسالامية من دار الإنحاء المحرية المجلد الناشر ( ٢٦) طبعة الأهرام التجارية نفض الفريضة المائية و هدية من مجلة الأرهر عبد المحرم سنة ٢٤١٤ هـ. .
 (٧) الآية ٥٠ من سورة المائدة.

شريعة الله - تعالى - كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يصنعونها بآرائهم وكما كان يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم ﴿ جَنكُيْرْ خَانَ ﴾ الذي وضع لهم ﴿ اللَّيْسَاقُ ﴿ ( ) فصارت شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله- ﷺ - فمن فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى الله -تعالى – ورسوله فلا يحكم سواه من كثير أو قليل (٢)

#### ٢ ) دليل العقول :

معلوم بالإصطراد من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دبين الإسلام وتارك إتباع شريعة محمد - 奏 - فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه ، وكما قال - تعالى - ﴿ إِنْ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون تؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا﴾ (٣)

#### المناقشة

### اولاً: مناقشة دليل الكتاب:

- أ) قوله تعالى ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ فَأُولَنْكُ هُمْ (الكافرون) ، ﴿ الطَّالُونَ ﴾، ﴿الفَّاسَقُونَ ﴾ •
- لا يسلم ما قالوه وذلك لما يلي : إن معنى الحكم في الآيات المذكورة كما أورد المحقق في : من لم يعط حكم شرعيا لعمل من الأعمال يوافق الحكم الذي أنزله الله - تعالى - فهو كافر مثل الذي يقول صيام شهر رمضان

المياسي : كتلب بينموع من أحكام مقتيسة من شرائع شتى من اليهودية والنصسرانية والملسة الإمسلامية و وغيرها . (\*) تفسير فين كثير / ع٧ه طبعة دار القرآن الكريم ببيرون ، وقد نقله – وجه الدلالة – قواد الجماعــات فـــي كثيبتهم . (\*) الإيكان ١٥٠ ، وما بحدها من صورة النساء .

غير مشروع أو لا حاجة له ، مع أن الله – تعالى – أوجبه ﴿ كُتُبِ عَلَيْكُمْ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ (١) ، ﴿ فمـن شهد مـنكم الشهر فليصمه ﴾ (٢) فقد خالف حكم الله – تعالى – .

ومثل من يقول: الربا الثابت بالوصف والحكم حلال. وهناك مصلحة إليه ، مع أن الله - تعالى - حرمه ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ (٢) فقد خالف حكم الله - تعالى - . فالحكم بغير ما أنرل الله - تعالى -على هذا الوصف والنحو: تعريم ما أحل الله - تعالى - أو تحليل ما حرم الله -تعالى – عمداً ('') وإنكار مشروعية الحكم ، والتكذيب بالتنزيـــل ('') عـــن ( الحكم ) . وهذا يعني أن ما قالوه عن ( العكم ) في غير محل النزاع فلا وجه ولا اعتبار له إن معنى ﴿ فَأُولَنْكَ هِمَ الكَافَرُونَ ﴾ بناء على صفة ( العكم ) فإن الكفر – هما كفر النعمة وهو غير مخرج عــن العقيــدة بالإجماع ونظائره (1) لا تخفي ، ومعنى ( الظلم ) و ( الفسق ) ولــو على أصل معناهما لا يخرجان المسلم عن إسلامه قال الله - تعالى -﴿ ثُم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفســه ومـنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 🕻 💜

فقد بين الله - تعالى - أن القائمين بكتابه الكريم أمــة محمــد - ﷺ -وقسمهم إلى ثلاث أنواع ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ وهو المفرط في فعـــل

<sup>()</sup> الآية ۱۸۳ من سورة البقرة . (۲) الآية ۱۸۵ من سورة البقرة . (۳) الآية ۲۷۰ من سورة البقرة . (۵) هذا بيان لقاس ۱۲/۱ طبعة مطبعة المصحف الشريف . (۵) قضية التكثير / محمد المسير ص ۳۸ طبعة دار الطباعة المحمدية . (۵) كفتر ' لا تراجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب يعض ' ، ( سباب المسلم فسـوق وقتالــه كفـر) ( من حقف بغير الله فقد كفر ) . ( من حقف بغير الله فقد كفر ) .

بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات (١) ، وظالمهم يغفر له كما جاء في الأخبار والآثار (٢) وقال الله - تعالى - ﴿ إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ (٢) وصفت الآية الكريمة صحابياً (١) من صحابة الرسول - ﷺ -كان عاملاً على الصدقات من قبل رسول الله - ﷺ - (٥) بهذا الوصف ولم يحكم عليه بالخروج من الدين .

ونظائر هذا وأشباهه وأمثاله في النصوص الشرعية كثير وغريس فمنه خبر **﴿﴿ سِبَابِ الْسَلَمِ وَقَتَالُهُ كَفُرٍ ﴾﴿ (¹) .** 

 ⊕ وجه الدلالة: إن سب المسلم جريمة يترتب عليها ﴿ الفسق ٢ وهو لا المسلم المسل يترتب عليه إخراج فاعله من الإسلام ، بل المؤاخذة الأخروية - حسب قضاء الله - تعالى - ومشيئة ، واستيفاء الظالم للعقوبة الدنيوية غير المقدر هر التعزير > ، ومقاتلته معصية وجريمة لا نترتب عليها "كفر العقيدة " بل " كفر النعمة " دليله : - قوله - تعالى - ﴿ وَإِنْ طَائَفْتَانْ مِنْ المؤمنين اقتتلوا ﴾ (٧) . قول النبي - ﷺ - هذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارك (^) فقد سماهما الله ورسوله مؤمنين مسلمين . فتعين أن المراد من لقب " الكفر "في الآيــة ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون ﴾ " كفر النعمة " وليس " كفر العقيدة " .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٣ / ١٤٧ (للآية السالفة ) .

للمرجع السابق ...
 (١) المرجع السابق ...
 (١) الآية ٢ من سورة الحجرات .
 (١) تفسير ابن كثير ٣١٠/٣ ( للآية السائفة ) .

 <sup>(</sup>٢٠ المرجع سمبي .
 (١٠ سيق كفريجه .
 (٧) الآية ٩ من سورة المجرات .
 (٨) صديح البغاري ١ / ١٥ – كتاب الإيمان .

وهذا يعنى أن الفرد حرر حاكماً أو معكوماً كه والجماعة حرر إقليماً أو دولة أو هيئة كه إذا حصل قصور في أحكام الله — تعالى — المنزلة من غير إنكار ولا جحد فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر يوصف بسببها بكفر النعمة ، والفسق ، والظلم ، وهي نعوت كما سبق لا تخرج عن الملة الإسلامية . وهذا ما قرره أكابر العلماء من المفسرين والمحدثين والمتكلمين ، فمن ذلك : أهل التفسير .

ا الإمام القرطبي: قوله - تعالى - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمْرُلُ اللّهُ فَوْلِئُكُ هُمُ الْكَافُرُونُ ﴾ و " الظائون " و " الفاسقون " نزلت كلها في الكفار ، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حنيث البراء وقد تقدم ، وعلى هذا فالمراد: المعظم أي من حكم بغير ما أنزل الله - تعالى - معظماً لغير ما أنزل الله . فأما المسلم : فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة ، وقيل : فيه إضمار : إي ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن ، وجحداً لقول الرسول - ﷺ وهو كافر ، قاله : ابن عباس ومجاهد ، فالآية عامة ، وقال ابن مسعود والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود أي معتقداً ذلك ومستجالً له ، فأما من فعل هذا وهو معتقداً أنه واليه عفر له ، وقال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد شاء غفر له ، وقال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار وقيل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ، فأما من حكم بالنوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه كافر ، فأما من حكم بالنوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ..... قال طاوس وغيره : ليس كفراً ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر ، وذا يختلف ، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ، فهو تنديل

يوجب الكفر ، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب ندركه المغفرة على

أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين (١)

Y) الإمام البيضاوي: ۞ ومن لم يحكم بما ..... > مستهيناً به منكراً له ، ﴿ فاولتك هم الكافرون ﴾ لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ، ولذلك وصفهم بقوله ﴿ الكافرون والظالمون والفاسقون ﴾ فكفرهم لإنكاره ، وظلمهم بالحكم على خلافه ، وفسقهم بالخروج عنه (\*) .

- ٣) الإمام الالوسي: الآية متروكة الظاهر ، فإن الحكم وإن كان شـــاملاً لفعل القلب والجوارح لكن المراد هنا عمل القلب وهـــو التصـــديق ، ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى (٦)
- الرازي: ذكر في تفسير أربعة معان ضعفها إي المعاني كلها ثم
   ذكر رأيا خامساً ارتضاه وحكم عليه بالصحة وهو:

قال عكرمة: قوله - تعالى - ﴿ وَمِنْ ثِمْ يَحِكُمْ نِمَا أَمْرُلُ اللّه ﴾ إنما يتناول من أنكر بقلبه وجدد بلسانه ، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله ، إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنرل الله - تعالى - ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية ، وهذا هو الجواب الصحيح (؛).

الزمخشري: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾ مستهيناً به ﴿ فأولسُك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ﴾ وصف لهم بالعتو في كفرهم حسين ظلموا آيات الله بالاستهانة ، وتمردوا بأن حكموا بغيرها ، وعسن ابسن

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي المجلد ٣ ، جزء ١٢٤/٦ وما بعدها طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(&#</sup>x27;') أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير الآيات محل النزاع).

<sup>(°)</sup> روح المعاني (تفسير الآيات محل النزاع).

 <sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ٦/.٣٥ طبعة دار الغد المربي .

عباس – رضى الله عنهما – أن الكافرين والظالمين والفاسقين أهل الكتاب وعنه : نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم ، وما كان من مر فهو لأهــــل الكتاب ، من جحد الله كفر ،و من لم يحكم به و هو مقر فهو ظالم فاسق (١) ٦) الكندي: ﴿ ومن لكم يحكم بما أنـزل الله ﴾ مستهيناً به أو منكراً له ، ولم يرض بحكم الله ... (۲۰ .

- ٧ ) العزبن عبد السلام: من لم يحكم به جاحداً كفر ، وإن كان غير جاحد : ظلم وفسق <sup>(۱)</sup> .
- ٨ ) القاسمي : ﴿ وعن عطاء : وهو كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق ، إي أن كفر المسلم وظلمة وفسقه ليس مثل كفر الكافر وظلمة وفسقه ، فإن كفر المسلم قد يحمل على جحدود النَّعمة ٢٠٠٠ (١٠)
- ٩ ) الشيخ محمد رشيد رضا : إن الكفر هنا ورد بمعناه اللغوي للتغليط لا بمعناه الشرعي الذي هم الخروج عن الملة ، والكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة ، وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله منكراً له ، أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حكم الله أو نحو ذلك مما لا يجامع مع الإيمان والإذعان (٥)
  - ١٠ ) الشيخ محمد حسنين مخلوف: الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل

 <sup>(</sup>١) الكشافي (١٩٤٦)
 (١) تفسير الكندي (تحقيق أ . د / زكي أبو سريع ) ص طبعة دار الطباعة المحمدية .
 (١) هدارة الأقام من تفسير العز بن عبد السلام (تحقيق أ . د / زكي أبو سريع ) ١ / ٢١١ طبعــة دار الطباعة المحمدية .
 (١) تفسير القاسمي ١٠/١٠ ( الأية ٤٤ من سورة المائدة ) .
 (١) تفسير المنار ( الأية ٤٤ من سورة المائدة ) .

على التشديد والتغليط لا على الكفر الذي ينقل عن الملة ، والكافر الدي وصف بالفسق والظلم أريد منهما العنو والتمرد في الكفر ،

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هزمن نم يحكم بما أنزل الله جاحداً نمه فهو كافر ومن أقربه ولم يحكم به فهو ظائم فاسق كه (١).

1 ( ) أ . c / محمد سيد طنطاوي :  $\sqrt{c}$  والذي يبدو لنا أن هذه الجملة عامة في اليهود وغيرهم ، فكل من حكم بغير ما أنزل الله ، مستهيئاً بحكمه تعالى أو منكراً لله ، يعد كافراً ، لأن فعله هذا جعود وإنكار واستهزاء بحكم الله — تعالى — ومن شعل ذلك كان كافراً ، أما الذي يحكم بغير حكم الله مع إقراره بحكم الله واعترافه بله ، فإنله لا يصل في عصيانه وفسقه إلى درجة الكفر  $\sqrt{c}$  .

#### علم مما تقدم : ـ

أ) أن علماء تفسير القرآن الكريم قرروا بوضوح لا لبس فيه: أن الكفر العقائدي المستوجب الخروج من دين الإسلام عند عدم الحكم بما أنزل الله – تعالى – يكون للجاحد المنكر له أو المستهزئ به ، أما غيره فلا يكون كافراً حتى لو وصف بالكفر فهو من باب التغليط والتنفير والزجر ، وهذه الشروح والآثار منسوبة لعلماء السلف والخلف – رحمهم الله تعالى – تؤكد أن دلالة هذا النص ظنية وليست قطعية يعتد بها فى العقائد (<sup>7</sup>)

<sup>(</sup>١) صفوة البيان ص ١٩٤.

<sup>(</sup>١) التفسير الوسيط ٦/٢٢٢ ( الطبعة الثالثة ) .

<sup>(</sup>٢) هذا بيان للناس . قال بهذا جمهور المفسرين والباحثين ، والماد

هذا پيون للناس . قل پهدا بحور استحدين اوسته . قال الفرطبي : والشعبي قال : هي في اليهود خاصة ، واختارد النحاب ، قال : وينال على هذا الالأسة أشياء : ١ - أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله تعالى - ( الذين هادرا ) فعاد الصمير عليهم .

ب ) إن الآية هي فرض الأخذ بظاهرها إلا أنها لها سبب نسزول يسر تبط بإنكار اليهود لحكم الله - تعالى - في رجم الزاني المحصن ، قد نعي القرآن الكريم عليهم هذا الإنكار والجحود (١) (٢) فبطل إذن من أدعى الحكم من اليهود إلى غيرهم من المسلمين المقصرين في العمل بما أنزل الله – تعالى – (٣)

 أهل الحديث : فإن الآيات ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون ﴾ ، " الضالون " ، " الفاسقون " إنما نزلست في حق اليهود لإنكارهم رجم الزاني المحصن ().

وعلة – حكم كما هو ظاهر – الإنكار والجحود ، وهذا يسري في حــق المسلمين بالاتفاق ، وتكون الآيات إنن بناء على سبب النزول التي يسوقها

١١٤/١ . ب ) كشف المعاني في المتشايه من المثاني لابن جماعة ص ١٥٠. قال ابن جماعة : المراد بالثلاثة ( الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون ) اليهود . جـ ) لباب المنقول في أسباب النزول للمسيوطي ( بهامش تفسير الجلالين ص ٣٣١ ومــا

بعدها طبعة دار المعرفة ببيروت .

د ) أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ، جمع وإعداد طبعة دار القرآن الكريم ببيروت . (٢) وهذا على قول من يرى : لا عيرة بعموم اللفظ بل يكون الحكم خاصاً بمن نزلت بسببهم الآية أما من يشابههم فيادلة أخرى .

<sup>(</sup>٢) قُلْت : ولو كَان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن علة الحكم هنا بالاتفاق :

الجحود والإحكار (\* الجحود والإحكار في المنافية نيل الأوطار ٧ / ٩٣ ( (\* ) براجع في هذا : فتح الباري لابن حجر ١٧٦/١٣ طبعة السلقية نيل الأوطار ٧ / ٩٣ ( باب رحم المحصن من أهل الكتاب ) طبعة دار الحديث زاد المعاد ٣٧/٥ طبعة مؤسسة الرسالة .

الحديث (١) ليست نصاً في محل النزاع ، وبهذا يندفع ما قاله من يكفر الدولة بمؤسساتها وأفرادها ، فعلى فرض أنها نص في محل النزاع فعلة الحكم الجحود والإنكار وهو خارج عما نحن فيه .

- د ) قرر علماء العقيدة والدعوة ما قرره علماء النفسير والحديث فمن ذاك:
- ( ) قال شارح العقيدة الطحاوية : ﴿ وهنا أمر يجب أن نفطن لـ ه وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى قد يكون كفراً ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ، وقد يكون كفراً إما مجازياً ، وإما كفراً أصغر وذلك بحسب الحال ، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وانه مخير فيه ، أو استهان بـ ه مع تيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر ، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوية فهذا عاصى ، ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر . وإن جهل حكم الله تعالى فيها مع بذل جهـده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ ، له أجر على اجتهاده وخطفه مغفوراً ◊ ( )
- ٢) قال الشيخ الشنقيطي: ﴿ وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة ، والكفر المخرج من الملة الأخرى ﴿ ومن لم يعكم بما أنسزل

<sup>(&#</sup>x27;' الحديث : عن البراءة ابن عاترب – رضي انش عنه – قال : مر النبسي – قط – بيه ودي محسم مجلود فدعاهم قفال : اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم ؟ قالوا : نهم ، فدعا رجلاً مسن علماتهم مقال : انشدتك بالله الذي أنزل التوارة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ، ولولا أنك الشدنتي بهذا لم أخبرك بحد الرجم ، ولكن كثر في البراقنا وكنا إلا أخد أنا الشعريف تركناه ، وإذا أخذنا الشعريف قلقانا تعالوا نجتمع على شئ نفيمه على الشعريف والمواضيع فجعثنا الشعوب والجد مكان الرجم ، فقال النبي – قط - العوالم أن أول من أحوا أصدك إذا أماتوه فأمر به فرجم ، فأثرل الله – عز وجل – ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك الدنين يسارعون في الخارق إلى المنافرة في المنافرة المنا

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٦٣ طبعة الكتب الإسلامي .

الله ﴾ معارضة للرسل وإيطالاً لأحكام الله ، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة ومن لم يحكم بما انزل الله معتقد أنه مرتكب حراماً ، فأعل قبيح فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة (١)

إذن تضافرت أقوال السلف الصالح (٢٠ رضي الله عنهم والمفسرين والحدثين وعلماء العقيدة والدعوة على عدم تكفير مسلم لتقصيره في العمل بحكم الله – تعالى – وبهذا يندفع ما قاله الكفرون جملة وتفصيلا.

ب ) يناقش ما قالوه في قوله - تعالى - ﴿ أَفَعَكُمُ الْجَاهَلِيةُ يَبِغُونَ .. ﴾ بأن ما قالوه غير مسلم لأنه محمول بناء على الآيات السابقة عليها (١) على من : جحد أو أنكر أو استهان وليس على من أقر وقصر ، وأمن وصدق وفرط ، وقد ظهر الإيضاح بما قرره المحققون فيندفع ما قالوه وما فعلمه التتار إنما هو الإنكار والجحد لأصل الشرع والاستهانة به فالتشبيه في غير محله (١) ، وقياس مع الفارق .

ثَانِياً : مناقشة دليل المعقول : ما قالوه أن من سوغ إنباع غير دين الإسلام أو إنباع غير شريعة محمد - ﷺ - فهو كافر ، لأن الدين عند الله الإسلام والالنزام بشرع الله – تعالى – لا خلاف عليه ، وما قالوه خارج عما نحن فيه لأن إتباع غير الإسلام أي عدم التصديق والعمل والإقــرار بأركـــان وقواعد الدين وهجر الشريعة بالكلية كل هذا كفر لا شك فيه ، لكن قياس

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن ١٠٤/٢ طبعة الشعودية.

المسور سيون من يوسع سرى المسود والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة : انظسر تفاسسير : القرطيسي ، الرازي ، الزمقسري ، القاسمي ، الوسيط لمعني الآية ٤٤ من سورة المقدة ...

الأيات ٤٤ وما يعدها من سورة المائدة .

<sup>(</sup>¹) السلاجة والتنار وثنيون زلحفون من المشرق واحتلوا معظم البلاد الإسلامية وقد جطوا مساجد بخاري السلاجة والتنار وثنيون زلحفون من المشرق واحتلوا معظم البلاد الإسلامية وقد جطوا مساجد مسمرقد ويلسخ ، وفعلوا بالمسلمين الأقاعيل التي لم تعهد من سفك تماتهم واستحلال أعراضهم وإحسراق كتسبهم وتنابس مساجدهم وتعظيل شعار بدنهم وهزلاء هم الذين عناهم ابن تيمية وحاربهم وأقتسي قسي حقهم القادي : ابن الأثير حوادث سنة ١٦٧هـ.

من قصر أو فرط على من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض قيساس مسع الفارق ، لأن المشبه بهم صدقوا وأقروا ببعض الأحكام ولم يصدقوا أو لم يقروا بالبعض ، ولذلك فالاستشهاد بقوله - تعالى - ﴿ إِن اللَّذِينَ يَكُفُّرُونَ بالله ورسونه ويقونون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ..... ﴾ في غير محله لأن الأيسة وما بعدها إنما نتحدث عن أمر ﴿ عقائدي ﴾ وهو إيمان أهل الكتاب -من اليهود والنصاري - بالله - تعالى - وعدم إيمانهم بنبوة محمد - ﷺ - فيكون الكفر به كفر بالكل ، فالنص على أن التفريق بين الله ورسله كفر ، كذا التفريق في الإيمان بالرسل كفر ، فهم يريدون ﴿ أَنْ يَتَخَذُوا بِينَ ذلك سبيلاً الله المنافع المنافع المنافع المنافع الله عنه المنافع الله عنه المنافع الم غير خارج عما نحن فيه من الإيمان بالشريعة والإقرار بها وحصول قصور في الالتزام ببعض أحكامها لعارض من العوارض الطارئة . ثانياً: استدل العلماء على ما ذهبوا إليه من عدم تكفير المقصر في العمل

ببعض ما أنزل الله - تعالى - بالنصوص الشرعية التي توجب التحرز من تكفير المسلم بغير حق ومنها:

#### أ ) من القرآن الكريم :

١ ) قوله - تعالى - ﴿ ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مفائم كثيرة 🆫 (١)

وجه الدلالة : أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر ، لا على القطع

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ٦/٦ ، تفسير الرازي ١٠١/١٠ (مجلا ٥ ) تفسير ابن كثير ، التفسير الوسيط ، والظر ما شئت من مصنفات التفاسير التراثية والمعاصرة المعتدة من نوي التفصيص الطمي الدقيق من المراد مسن معنى الآيتين ١٥٠ وما يعدها من سورة النساء .

<sup>(1)</sup> الآية ٩٤ من سورة النساء .

وإطلاع السرائر (١) فالإيمان مع كونه تصديقاً فهو قول كذلك (١) فمن قاله معبراً عما في نفسه لا يحكم عليه بتكفير لأن الواجب التثبيت في الأحكام والأقوال وأخذ الناس بظواهرهم حتى يثبت خلف ذلك (١) والمقصر في العمل ببعض ما شرع الله - تعالى - مصدق مقر بكونسه شرع منز لأ فلا يكفر بتقصيره.

 ٢) قوله - تعالى - ﴿ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر فقيد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ (1) .

وجه الدلالة : أن حقيقة الإيمان التصديق بأصول الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (٥) وحقيقة الكفر نقيضه أي الجحود والإنكار لهذه الأصول ، والتارك لعض الأحكام العملية قصــوراً دون جحــد ولا إنكار مؤمن لا يسوغ تكفيره لحصر الآية أسباب الكفر فلا يتعدى إلى ما . lalac

قوله - تعسالي - ﴿ إِن الله لا يغضر أن يشرك به ويغضر ما دون ذلك لمن رشار ﴾ (۱) .

وجه الدلالة : أن ارتكاب معصية بفعل محسرم أو تسرك فسرض مسن الأعمال وإن كانت مصدقة للإيمان ومظهراً عملياً لــ ، إلا أن التــارك لبعضها لا يخرج بذلك عن الإسلام ما دام يعتقد صدق السنص الشرعي

<sup>(&</sup>quot;) تفسير القرطبي ٢١٨/٥ .

متطر معنى الآية : المرجع السابق ن تفسير ابن تثلير / ١ / ٢٢٤ ، تفسير الرازي (٣٩٣/٠ .
 الآية ١٣٦ من سورة النساء .

<sup>(°)</sup> التصوص في هذا مووفة ومنها خير عمر بن القطف – رضي الله عنسه – : سسسن الترمسذي • ٢٧/١٠ وما يعدها يشرح القاضي ابن العربي . (<sup>1)</sup> الآية ١١٦ من سورة التساء .

ويؤمن بلزوم الامتثال له ويكون عاصياً وآثماً فحسب تحت عفو الله -تعالى - ومغفرته التي يجعلها بكرمه لكل من لا يشرك به أحداً.

ب ) من السنة النبوية : خبر ﴿ ثُلاثُ من أصل الإيمان : ﴿ وعدَّ منها ﴾ الكف عمن قال لا إله إلا الله ، لا تكفره بذنب ، ولا نخرجه من الإسلام بعمل \$ (``

وجه الدلالة : ترك شئ ما أنزل الله - تعالى - تقصيراً ، معصية وهو فعل محرم منهى عنه ، سواء كان الذنب ترك واجب مفروض ، أو فعل محرم منهي عنه ، ولا يحل تكفير مسلم بذنب أقترفه على هذا الوصف(١) جـ ) دليل المقول بوجوه منها: ـ

أ) أن الحكم بغير ما أنزل الله - تعالى - بحسب حال الحكام قد يكون كفراً عن الملة إن اعتقد عدم وجوبه ، أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله ، وقد يكون كفراً أصغر أو مجازياً لا ينقل عن الملــة وهذا فيمن اعتقد وعلم وأقر أنه حكم الله – تعالى – وأنه واجب ، وقصر فيه فهو ذنب من الذنوب الكبيرة ، وإن جعل حكم الله - تعالى - مع بذل جهده واستفراغ في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ لـــه أجـــراً علـــى اجتهاده مغفوراً له (٢) .

ب ) إن الحكم بغير ما أنزل الله – تعالى – تقصيراً كبيرة مــن الكبـــائر ومرتكب الكبيرة مسلم عاص- عند أهل السنة والجماعة - معصوم الدم والمال والعرض (؛) فيحرم قتله بل يجب الكف عنه وإحسان الظن به

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سبق تخریجه .

<sup>(\*)</sup> شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة (٩/١ ، رسالة السنة ص ١٧ ومــا بعدها ، عقيدة السلة وأصحاب الحديث ص ٧١ وما بعدها ، ولوامع الأنوار البهيئة ١٦٤/١ وما بعدها ، إيقــاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ١٨٤/٢ وما بعدها ، إيقــاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ١٨٤/٢ .

المكورة مدريجه المصرة ٢٠/١٠ . (<sup>7)</sup> شرح العقيدة الطحاوية ٣٦/٣ طبعة المكتب الإسلامي ، معالم التنزيل ٢١/٣ . (<sup>1)</sup> إلا يحق شرعي ( زنا بعد إحصان ، قتل النقس عمدا ، الردة ) .

وأمره في الآخرة إلى الله - تعالى - إن شاء عفا عنمه وإن شماء عاقبه (۱) .

جـ ) إذا كان الشرع الحنيف أوجب أن نكف عمن ظاهرهم الإسلام وإن كان باطنهم خراباً من الإيمان كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم أو تصدق أعمالهم أقوالهم ، فالمسلم المصدق المقر أولي بعدم تكفيره والكف عنه .

د ) إن الإنسان في عمره لا يخلو من قصور في الالتــزام بالطاعـــة أو المداومة عليها ، فقد يترك واجباً مع علمه بوجوبه ومعرفته بثواب فعلم أو عقاب تركه ، أو قد يفعل محرماً مع علمه بتحريمه ومعرفته بعقوبة فعله وثواب تركه فلو قلنا بتكفير من ترك حكم - الله - تقصيراً فـــي أي من أقسام الحكم الشرعي ما وجد على ظهر الأرض مسلم قط.

هـ ) إن العمل بمراتب الإنكار باعتبار المقصر - حاكماً أو محكوماً مسلماً عاصياً أو فاسقاً ، أولى من العمل باعتباره كافراً ، وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص في هذا الخصوص (٢).

و ) مجرد نرك بعض أوامر الله – تعالى – أو فعل نواهيه مع التصيديق بصحة وشرعية ذلك من حيث التشريع يكون إثما لا كفراً ، لأن ترك بعض الأمور أو فعل بعض المنهي عنه لا يكون كفراً لعدم استناده على نص شرعى قطعي الورود والدلالة – لعظم هذا الأمر وخطره ، أما مـــا

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> يراجع في هذا :

ربرجع مي هدا: مجرع القتاري ٣ / ٢٤٨ ، شرح العقيدة الطحاوية ٢٣٧/٣ ، متن العقيدة الطحاوية من ١٥ ، مجرع القتاري ٣ / ٢٤٨ ، شرح العقيدة الطحاوية من ١٥ ، سبر إعلام النيلاء ١٨/٥ ، الترغيب والترهيب ١٦٣/١ ، شرح الفقه الأكبر ص ٥٧ ، المواقف ص ٣٨٨ ، المتهاج شرح صحيح مسلم ١٩٠١ ، ١٩/٢ ، لواسع الأنوار (٣١٨/١ .
(١) . حشية ابن عليدين ٣/٨٤٣ ، الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي مطبوع من الزواجسر له ٢٨٧ ، مرح منتهي الإرادات ٣٨٦/١ ، شرح المتهاج مع حشية قليوبي وعميسرة ١٨٥/٢ ما ١٨٥٠ .

جاء من أدلة ظاهرها الحكم بالكفر فهي ظنية ومن المعلوم أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال (۱)

 الترجيع: وبعد عرض وجهة نظر الفريقين (۱) بالأدلة والمناقشة فقد أتصح لكل من عنده أثره علم أو حظ من فقه ، أن ما قرره الجمهور من أن تارك بعض ما انزل الله - تعالى - تقصيراً مع التصديق القابسي والإقرار (٣) . بمشروعيته ليس كافرآ .

وذلك لا يلي : \_

أولاً : تضافرت النصوص والقواعد الشرعية على إبدلام المقصر فيما أنزل الله - تعالى - حيث لم ينكر ولم يجحد ولم يستهن بشئ من ذلك ، فأما النصوص من كتاب الله - تعالى - والسنة النبوية الصحيحة وآثار السلف الصالح – رضي الله عنهم – فواضحة وضوح الشمس في عالية النهار وإشراقة البدر ليلة التمام (أ) وأما القواعد فمنها: ..

 أن المسلم بإقراره وما يدل ذلك ويعصده (٥) أمر صار متيقناً والحكم بكفره لحصول قصور منه فيه شك (٦).

والقاعدة أن ﴿ اليقين لا يزول بالشك ١٠ (٧) أو ﴿ الأصل بقاء ما كان على ما كان كه <sup>(^)</sup>و هل الأصل العدم كه <sup>(^)</sup> (<sup>(+)</sup>

 <sup>(</sup>¹) هذا أمر معروف مشهور .
 (¹) أكرر مع النجاوز لأن ما شذ عن الإجماع لا يعد قرية! .
 (¹) قولاً أو كتابة أو فعلاً .

<sup>(1)</sup> العقو بكرم الله والعقاب منه بعدله . (°) مثل إقام الصلاة والذهاب للمساجد ، وشهود الجماعات وممارسة شعائر الإسلام وتعظيمها يقــول

الله - تعلقى - ﴿ وَمِنْ يَعْظُمُ شَعْلًا لِللَّهُ فَإِنْهَا مَنْ تَقُوى الطَّوبِ ﴾ . (\*) حيث نوفشت أدلة من قال بالتكفير . (\*) • (\*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠ وما يعدها طبعة الطبي .

<sup>(</sup>¹) أي الأصل عدم الكفر . (¹¹) المرجع السابق ص ٥٧ .

ب ) الأصل في المسلم بقاء واستمرار إسلامه حتى يقوم الدليل القطعسي الورود والدلالة على خلافه وعلى فرض أن الظاهر الحكم بالكفر ، فـــإن القاعدة الفقهية تقرر إذا تعارض اصل وظاهر فإن دليل الأصل متى ترجح حكم به بلا خلاف (١) وقد ترجح أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه.

جـ ) إن الحكم بتكفير المسلم أو عدم تكفيره لقصوره في شئ مما أنزله الله - تعالى - بناء على ما تم عرضه خلاف (٢) والقاعدة الفقهية تقرر ◊ الخروج من الخلاف مستحب > (\*) يعني أفضل وأولى ، والأفضلية عدم تكفيره لعموم الاحتياط والاستبراء للدين وهو مطلوب شرعاً مطلقاً فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابت من حيث العمــوم واعتمــاده على الورع المطلوب شرعاً ('').

د ) إن دفع الكفر عن المسلم أهم وأولي واقوي من رفع الإسلام عنـــه ، والقاعدة الفقهية ﴿ الدفع أقوى من الرفع ٢٠٠٠)

تُأْفِياً : إن الآيات البينات ﴿ ومن ثم يحكم بما أفرل الله فأوثنك هم الكافرون ﴾ ، ﴿ الظالمون ﴾ ، ﴿ الفاسقون ﴾ إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء للوقوف على المعنى المراد من نعوت ﴿ الكفر ﴾ مو ﴿ الظُّلُم ﴾ ، و ﴿ الفسق ﴾ فنجد أن كلمة ( من ) الورادة فــي تأــك الآيات من أسماء الموصول ، وهذه الأسماء لم توضع في اللغة للعموم بل

<sup>(&#</sup>x27;) . المرجع السابق ص ١٤٠ .

<sup>.</sup> العرجة المديق ص ١٠٠٠. (1) أكرر أن تصور خلاف علمي فيه شئ من التجاوز إلا إذا اعتبرنا الجماعات المناهضية للإجمياع والجماعة من الخوارج فيرد عليها بما يرد على الخوارج وعلى المعتزلة في مسألة ( حكم مرتكب الكبيرة ) . (\*) الأشهاد والنظائر للسيوطي ص ١٣٦ وما بعدها .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ۱۳۷ . (<sup>1)</sup> المرجع السابق ص ۱۳۸ .

هي للجنس ، فتحمل الخصوص (١) وعلى هذا فالمراد: -

أن من لم يحكم بشئ مما أنزل الله أصلاً وتركه نهانياً وهجره بالكليـة هـم ﴿ الكافرون ، والظَّالمون ، و الفاسقون ﴾ ن أو أن المراد في هذه الآيات بما أنزل الله – تعانى – التوارة ، بدليل السياق ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا النَّـوْرَاةُ ﴾ وإذا أخذنا بهذا المعنى كانت الآيات موجهة لأهل الكتاب فإذا لم يحكموا بها كانوا كافرين وظالمين وفاسقين ، وشرعهم في هذه حالة ليس شرعاً لنسا لسورود مسا يخالف عندنا وهو أن العاصي منا وفينا لا يخرج بمعصية عن الإسكام والنصوص في هذا معلومة .

ثَالِثًا : قوة ما استناوا به وسلامتها عن المعارض وتحقيقها مصالح شرعية مفيدة منها :

- ١- صيانة دم و عرض ومال المسلم ، لأن الحكم بتكفيسره يهـــدرها ، وصيانتها أدعي وأهم وهي من المصالح الضرورية (٢) .
- ٢- التحرز من الفتن التي هي أكبر واشد من القتل ذاتــه ، لا ســيما والأمة - حالياً - مستهدفة من المؤامرات الصهيونية والصابيبية والإلحادية والعلمانية ، فالأمة ليست بحاجة إلى تحريك فتن تضعف من بنيانها ونباتها أمام تلك المؤامرات .
- ٣- العمل بنهج الإسلام الراشد من الدعوة إلى أعمال ما عطـل مـن أحكام شريعة أيا كانت المبررات والعلل والأسباب – بالحكمـــة – والموعظة الحسنة .
  - ٤- إذا كان الواجب يحتم عدم النباهي "بكثرة العقاقير بل بجودة

<sup>(^)</sup> قاله أهل اللغة و التفسير .
(^) من رام الاستزادة في المصالح وأقسامها وأحكامها : قواعد الأحكام في مصالح الأثام العسز يسن عبد السلام . الأشباء والنظائر للسيوطي ، و لابن نجيم .

التدابير " فإنها - أي جودة التدابير - إعذار المسلم المقصر وتتبيهـ و إرشاده والصبر عليه استنقاداً له من الهلكة ، فلئن يكون مسلماً مقصراً خير من أن يكون مرتداً كافراً والقاعدة تقرر ﴿ أَهُونَ الشَّرِينَ وَاجِب ﴾ .

\_187\_

## المبحث السادس

## الخروج على الحاكم

من المقرر شرعاً أن من يتولى السلطة العامة يسمى الحاكم ، ويجوز أن يسمي الأمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين ، وأن يوصف أو يلقب رئيس ، أمير ، ملك ، سلطان .... الخ .

واتفقوا - في الجملة - على أن الحكم ينعقد بالبيعة أو الاستخلاف (١) ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحكم - الولاية - ينعقد بالاستيلاء بالقوة (٢) ، ومستندهم قولمه - ا الله المعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي أجدع.... 🎖 (") ، وبالتالي يحرم الخروج عليه لما فيه من شــق عصـــا المسلمين ، وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم (١)

واتفق الفقهاء على أنه إذا تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه ، انعقدت بيعتهم إمامة الأول ولم يجر العدول عنه إلى من هو أفضل (٥٠).

ومستند هذا : أن أبا بكر - رضى الله عنه - قال يوم السقيفة : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : أبي عبيدة بن الجراح ، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه - وهما - على فضلهما - دون أبي بكر في الفضل ولـــم ينكره أحد .

ودعت الأنصار - رضى الله عنهم - إلى بيعة سعد - رضى الله عنه -

<sup>(\*)</sup> الأحكام السلطانية لأبي بطي ص ١٠، والماوردي ص ٨، مغتى المحتاج ٤ / ١٣١. (\*) الأحكام السلطانية لابي بطي ص ٧، حاشية ابن عابدين ٣٦٩/١ ، حاشية الدســوقي ٢٩/١٤، مغنى المحتاج ١٣٠/٤ ، المغنى ١٠٧/٨ . (\*) صحيح مسلم ١٤٤/٣ .

رن المغنى ١٠٧/٨

<sup>(°)</sup> الأحكام السلطانية للماروري ص ٥٠ .

ولم يكن أفضل الصحابة - رضى الله عنهم - بالاتفاق ، ثم عهد عمر -رضي الله عنه - إلى سنة من الصحابة - رضى الله عنهم - ولابد أن يكون بعضهم أفضل من بعض ، وأجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه لــو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته ، فصح بذلك إجماع الصحابة -رضىي الله عنهم – على جواز إمامة المفضول (١) .

واتفق المسلمون على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه(٢) ، لقول الله - عز وجل- ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (٢) ، ولقوله - ﷺ - ﴿ من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر 🅻 🕻 🕻 ، ﴿ مَن خَرَج مَن الطاعـة ،وفـارق الجماعة فمات،مات ميتة الجاهلية ∢ (°)

ويدعو للإمام بالنصرة والصلاح وإن كان فاسقاً .

ومما قائه الفقهاء : يحرم الخروج على الإمام الجائر لأنه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته ، وإنما يجب وعظمه وعدم الخروج عليه إنما هو لتقديم أخف المفسدتين. (١)

﴿إذا كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيـز – رضي الله عنـه – وجب على الناس القتال معه ، وأما غيره فلا ، دعه وما يراد منه ، ينتقم الله من الظالم بظالم ، شم ينتقم من كليهما كم. (٧)

وقال حنبل: في و لاية الفاسق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله قالوا:

السريع السبي . (\*) حاشية ابن عابدين ا/٤٤٤ ، جواهر الإكليل ٢٥١/١ ، مفتى المحتاج ١٣٢/٤ . (') حاشية ابن عابدين ٢٠٤١ ، (') الأبية ٥٩ من سورة النساء . (') صحيح مسلم ١٤٧٣/٢ . (') حاشية الدسوقي ١٩٩٢ . (') خاشية الدسوقي ١٩٩٢ . (') الخرسشي ١٠/٨ .

هذا أمر قد تفاقم وفشا - أي القول بخلق القرآن - تشاورك في أنا لسنا نرضي بإمرته و لا سلطانه ، فقال : عليكم بالنكرة بقلوبكم ، و لا تخلعــوا يداً من طاعة ، و لا تشقوا عصا المسلمين (١) .

ومن المقرر شرعاً: أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد ، ولا يجوز إلا إمام واحد (٢) لقولسه - تعالى - ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ﴾ (٢) .

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - حرم على المسلمين التفرق والنتازع ، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم ، فوجـــد التنــــازع ووقعت المعصية لله - تعالى (١) وقال رسول الله - اله الذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما 🎝 (٥)



 <sup>(</sup>¹) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤ .
 (¹) مغني المحتاج ١٣/٤ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٩ ، والماوردي ص ٦ .
 (¹) الآية ٤١ من سورة الأفقال .
 (¹) القصل في النحل والأهواء والملك ١٦٣/٤ .
 (٥) صحيح مسلم ١٤٨٠/٣ .

#### الهبحث السابع

#### الحسبة المفتري عليها وبها !!

#### أولاً : معنى الحسبة :

- ١) لغة : اسم من الاحتساب ، ومن معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر والاختبار والإنكار (١٠).
- ٢ ) اصطلاحاً: عرفها جمهور الفقهاء بأنها هل الأمر بالعروف إذا ظهر تركه ، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله كم (٢)

#### ثانياً : مشروعية الحسبة :

شرعت الحسبة طريقاً للإرشاد والهداية ، والتوجيه إلى ما فيه الخير ومنع الضر ، وقد حبب الله - تعالى - إلى عباده الخير وأمرهم بأن يدعو إليه ، وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان ، ونهاهم عنه، كما أمرهم بمنع غيرهم من اقترافه ، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى والنصوص في ذلك كثيرة والشواهد غزيرة فمن ذلك :

#### أ) من القرآن الكريم:

قوله – تعالى – ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ..... ﴾ (٢) .

وقوله - تعالى - ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهاون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 🤌 🤔 .

قوله - سبحانه - ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ..... ا (٥)

 <sup>(\*)</sup> لسنن العرب (۱۰ و ۱۹ و ما بعدها ، المصباح مادة (حسب ) .
 (\*) الأحكام السلطانية الماوردي ص ۲۶۰ ، ولأبي يعلي عمل ۲۱۱ .
 (\*) الأيدًا ۱۷ من سورة التوية .

الايه ۱۱ من سورة إل عمران
 الآية ۱۰۶ من سورة إلى عمران
 الآية ۲ من سورة المائدة .

#### ب ) من السنة النبوية :

قوله - ﷺ - ﴿ لِتَأْمِرُونَ بِالمعروفُ وتنهونَ عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا 🎾 (۱) .

وقوله - ﷺ - حرر من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان 🏲 🗥 .

#### الإجماع:

# أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على مشروعية الحسبة

ثَالثاً: حكمة مشروعية الحسبة: الناس على ما هو معلوم في مختلف الأعصار والأمصار بحاجة ماسة إلى من يرشدهم إذا جهاوا ، ويذكرهم إذا نسوا ، ويكف شرهم إذا ضلوا وأضلوا ، وهذا مــن أهــم الـــدواعي لتشريع الديانات ، وقيام النبوات ، وظهور الرسالات التي في مجمل وسائلها ، أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر ، وعلى هذا فالحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد منهاج الهادين الصالحين والمرشدين الصادقين ، وبهذا فقد أضحت مع إسفار صبح الإسلام أمـــراً متبعأ وشريعة ضرورية تهدف إلى التنكير بالمعروف والحث عليسه و الدعوة إليه وتوضيح المنكر والتنفير والتحذير منه .

#### رابعاً: صفتها:

الحسبة ولاية شرعية ووظيفتها دينية تلي في المرتبة وظيفة ﴿ القضاء ﴾ إذ أن ولايات رفع المظالم عن الناس – إجمالاً – على ثلاث مراتب : الأولى: ولاية المظالم الثانية: ولاية القضاء الثالثة: ولاية الحسبة والحسبة من الخطط الدينية الشرعية لا يماري فيها إلا المارقون

<sup>(</sup>۱) سنت أبي داود ٤ / ٥٠٨ . (۱) صحيح مسلم ٦٩/١ .

الجاحدون الكائدون للدين المجترئون على شعائره وحرماته (١) . خامساً : الحكم التكليفي :

الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي لا بالنظر إلى متعلقها إذ أنها قــد تتعلق بواجب يؤمر به ، أو مندوب يطلب عمله ، أو حرام ينهى عنه فإذا تعلقت بواجب أو حرام فوجوبها حينئذ على القادر عليها ظاهر ، وإذا تعلقت بمندوب أو بمكروه فلا تكون حينئذ واجبة بـــل تكـــون أمـــراً مستحباً مندوباً إليه تبعاً لمتعلقها (١).

إذا علم هذا: فإن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أن الحسبة فرض كفاية (١٠) واستدلوا بدليل الكتاب : قال الله – تعالى ـ ﴿ وَلَتُكُنُّ مَنْكُمُ أَمَّةً يَدْعُونَ إِنَّى الْخَيْرِ ويأمرون بالعروف وينهون عن النكر وأولنك هم الفلحون ﴾(1)

وجه الدلالة: الخطاب موجه إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض بما يتحقق معني فريضتها على الكفاية ، وأنها وأجبة على الكل لكن إن أقامها البعض سقطت عن الباقين ولو أخل بها الكل أثموا جميعاً .

وقد تكون فرض عين في حق طائفة مخصوصة وأحوال معينة فمن ذلك : أ ) من يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هو ، أو علم أنــــه يقبل منه ويؤتمر بأمره ، أو عرف من نفسه صلاحية النظر في ذلك أو عرف منه تلك فإنه يتعين عليه الأمر والنهى (٥)

ب ) من لا يتمكن من مزاولة الأمر والنهي إلا هو كالزوج مع زوجه ،

<sup>(</sup>١) الحسبة لابن تبمية ص ١٠ وما بعدها ، الطرق الحكيمة ص ٣٣٩ ، أحكام القرآن لابسن العريسي

والأب مع أولاده ، والمعلم مع طلابه (١).

جــ ) الأئمة والولاة ومن ينتدبهم أو يستنيبهم ولي الأمر عنه والأصل فيه قوله - تعالى - ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر ﴾ (١)

سادساً : انواع الحسبة : ولاية الحسبة نوعان : \_

١ ) ولاية أصلية مستحدثة من الشارع وهي الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من طلبت منه .

٢ ) ولاية مستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الحاكم و هو المحتسب (٦).

سابعاً : شروط المحتسب :

اشترط الفقهاء الذين بين المولي الكريم في قرآنه المجيد اختصاصهم وتأهلهم الستنباط الأحكام الشرعية فقال : ﴿ وَلُمُو رَدُوهُ إِلَّى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولَي الرَّا الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ (1) عدة شروط منها: -

الإسلام : والأصل فيه قوله - تعالى - ﴿ وَلَنْ يَجْعُلُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومَنِينَ سبيلاً ﴾ (°).

وجه الدلالة : الإسلام شرط من شرط للاحتساب لما فيه من عز التحكيم فخرج الكافر لأنه ذليل لا يستحقه ، ولأن في الأمر والنهي نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين (١).

التكليف: البلوغ والعقل: الحسبة كغيرها من الولايات وسائر ما يكون

 <sup>(</sup>¹) المراجع السابقة وانظر نصاب الاحتساب ص ١٩٠.
 (¹) الآبة ٤١ من سورة الحج .

اديد ٢٠ من سوره تسمع. (٢) الأشياء والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٢ ، الطرق الحكيمة ص ٣٣٦ وما بعدها . (١) الآية ٨٣ من سورة النساء .

اديه ١٤١ من سورة النساء . (<sup>()</sup> الآية ١٤١ من سورة النساء . (<sup>()</sup> أحياء علوم الدين ٣٩٨/٣ ، معالم القرية ص ٨ .

واجباً تستدعى وفور العقل وكماله ، وهذا يكون بالبلوغ الشرعي والعقل وإلا فإن فاقدهما لا تكليف عليه في حق نفسه فمن باب أولسي لا تكليف عليه في حق غيره (١)

العلم : يعني به العلم بأحكام الشريعة في الجملة وأحكام ما يحتسب فيــــه خاصة (٢) .

العدالة : وهي هيئة راسخة في نفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة (٦) .

والأصل فيها نصوص منها ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرُ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُم ﴾ (\*) ،

﴿ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ (٥) ، قوله ﴿ وما أريد أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ (') .

القدوة : والأصل فيها ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ (٧) .

ويعنى بها الاستطاعة والسلامة.

ثامناً : مراتب الاحتساب : يمكن إيراد أهمها فيما يلي :

- أ ) التنبيه والتذكير ب ) الوعظ والتخويف جـ ) الزجر والتأديب
  - د ) التغيير باليد 🖈 للحاكم أو لمن أنابه أو فوضه 🌣 .
  - هـ ) إيقاع العقوبة العادم أو لن أنابه أو فوضه كا.

هذه بعض الأحكام الفقهية للحسبة الشرعية المفتري عليها من المجترئين

<sup>(&#</sup>x27;) إحياء علوم الدين ٣٩٨/٣ ، معالم القرية ص ٧ .
(') المرجع السابق ص ٨ / ، تحقة الناظر ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٨٤ ، المستصفى ١٠٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٢٠ الايه ٤٤ من سوره سير...
 (٩٠ الآية ٢ من سورة الصف .
 (١٠ الآية ٨٨ من سورة هود .
 (١٠ الآية ٤١ من سورة الحج .

على الشريعة الإسلامية بغية العبث بأحكامها المستندة إلى أصول شرعية معتبرة ومعتمدة ﴿ والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ٢٥٠١ .

أما الحسبة المفتري بها فقد اجترأ على تعاطيها في الأمور غير المهمـة بعض فاقدي شروطها أو أقحمت في أحوال معينة تجعل القول أو العمل غير مستساغ ويتضح هذا في حالتين: ـ

أ ) الجاهل بالمعروف والمنكر الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخـــر قهذا يحرم في حقه لأنه قد يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف !!.

ب ) أن يؤدي إنكار المنكر إلى أعظم منه مثل أن ينهي عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عن ذلك إلى قتل النفس (٢).

ولذلك اذكر الغيورين على قدسية الدين في أيام التواثب على الدين يقول الله - تعالى - ﴿ واصبر على ما أصابك ﴾ (٢) ، وقوله - تعالى -﴿ ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ﴾ (4) وقوله - نعالى - ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ (٥).

فيا بني جادتنا المتكامين بلساننا اتقوا الله ربنا وربكم في شريعته ولا تفتروا عليها أو بها لمطامع أو مغانم زائلة !! .

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين ٢٠٠٢ ، الطرق الحكيمة ص ١٠١ ، معالم القرية ص ١٩٥ . (1) أحياء علوم الدين ٢٠٨٤ ، إتحاف السادة المتقين ٧٢/٥ .

<sup>(\*)</sup> الآية ١٧ من سورة لقمان .

<sup>(1)</sup> الآية ١٩٥ من سورة البقرة . (°) الآية ١٠٥ من سورة المائدة .

#### الهبحث الثاهن

#### الإسلام والعلاقات الدولية

تمهيك : إنّ دور الإسلام الدين الحق ، وأتباعه ودعاته فـــي صــــياغه " القانون السدولي العام " لتنظيم العلاقات بين الدول والشعوب واضمح فسي الأصول والمصادر التشريعية للأحكام الشرعية ، وفيما استنبطه الفقهاء من قواعد وأحكام ويأتي في رأس أو قمة اجتهادات المجتهدين المسلمين ، العلامة محمد بن الحسن الشيباني ، بمصنفه النفيس ﴿ السير الكبير ﴾ ، مع عدم إغفال فقهاء آخرين مثل الماوردي ، وأبي يعلي في مصنفهما ه الأحكام السلطانية ﴾ ، وأبي يوسف وكتابه ه الغراج > وغيرهم نحن بصدده – على :

- حقوق الإنسان
- الحريات العامة والخاصة .
- المعاهدات والصلح والهدنة
  - معاملة الأسري والمرضي
    - حماية الدنيين
  - تبادل السفراء والكتب
- العلاقات الاقتصادية ..... الخ .

وشموليتها ، بل وأسبقيتها العالمية المعاصرة ، ومعظـم هـذه الأحكـام تصنف في كليات ومناهج ◊﴿ المواثيق المعاصرة كمه في ٥﴿ السياسَة الشرعية ك٠. و لا عبرة بزعم المتعصبين أو قليلي العلم والدراية بالشريعة الإسلامية من عدم المعرفة لما يسمي مل القانون الدولي العام > فنظرة إلى تريخ

\_ 107 \_

تصنيف المؤلفات سالفة الذكر وبين أعلام القانون الدولي العام يتضم بأدنى برهان على ضاّلة هذا الزعم الذي مبعثه: التعصب أو الجهل .!

# الإسلام والإخاء الإنساني

#### الإخاء الإنسانى بصورة عامة

حدد الإسلام علاقة الشعوب والأمم ببعضها ، علاقة تقوم على الالتقاء على الحق وليس على قرابة أو جنس أو بيئة أو لـون ، فالأصـل أن يتعارف الناس ويلتقوا لا أن يتفرقوا ويختلفوا ، والالتقاء بسلم وسلام وأمان هو الأصل الذي خلق الله – تعالى – الناس عليـــه ، وأن التفــرق والاختلاف انحراف عن ذلك الأصل.

لقد أقام الإسلام مبدأ الإخاء الإنساني ك على الرجم المشتركة \_ اصل التناسل والتكاثر \_ آدم وحواء \_ عليهما السلام \_ ، قال الله - عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبِّكُمُ الذِّي خُلْقَكُمُ مِنْ نَفْسَ وَاحْدَةٌ وَخُلِّقَ مِنْهَا وَجِهَا وَبِـثُ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً ونسّاء ﴾ (١) .

﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَقَبَائِلُ لتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُم عند الله اتقاكم ..... ﴾ (٢) .

وقال النبي - 業 - 大 أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لأدم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ...... 🎝 🌣 (٣)

وهذه الرحم المشتركة ضاربة في أعماق الزمان متخطية حدود المكان ، متأصلة في النداءين الرباني والنبوي ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ ، يَا بِنِي آدِم ﴾ .

وقد أرسى الإسلام دعائم راسخة للإخاء الإنساني منها: ـ

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> الأية ۱ من سورة النساء . (<sup>7)</sup> الأية ۱۳ من سورة الحجرات . (<sup>7)</sup> الظر خطبة الوداع لسيدنا رسول الله - 新 – .

أ) عدم رمي البشرية بخطيئة متوارثة تلصق بالأجيال دون مسوّع، فالوحي الإلهبي يقرر ﴿ أَلَا تَسْرُدُ وَازْرَةُ وَزَرُ أَخْسُرُى ، وأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سعى ﴾ (۱) .

ب ) لم يجعل الإسلام طائفة من البشر مستعلية على غيرها تدعى لنفسها السيادة والأفضلية ، فالميزان للأفضلية ليس لعنصر من العناصر تــدعى سلالة من السلالات ، بل ﴿ لِيس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي ،ولا لأحمر على أبيض،ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى 🕻 🗘 (٢) ﴿ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فـلا خـرف

عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (")

ج) المساواة بين البشر أمام قانون السماء ، بصرف النظر عن المعتقد والجنسية واللون والنوع ، فالعدل المطلق في شتى منساحي الحيساة هـــو الأساس القويم لمهمات الأنبياء والرسل – عليهم السلام – في هذه الحيــــاة ﴿ لقــد أرسلنا رسلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس بالقسط ﴾ <sup>(1)</sup>

فهذه الدعائم تؤصل وترسخ هر الإخاء الإنساني ك عبر الإعصار والأمصار ، بصورة علمية أخاذة .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> الأيتان ٣٨ ، ٣٩ من سورة النجم .

ره يسان (٢) سبق تخريجه . (٢) الآية ٣٥ من سورة الأعراف . (٢ عدد .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الآية ٢٥ من سورة الحديد .

#### الحرب في التاريخ الإنساني

الحرب ظاهرة اجتماعية قديمة قدم التاريخ ، فالمجتمع الإنساني منذ بدء الخليفة شهد حروبا مبعثها التحكم والاستيلاء علـــى حقــوق الآخـــرين ، واتخذت دعاوى عديدة كالعنصرية والتميز ، وإنتهاب الثسروات ، ومسن مشهور الأمثلة حروب الإغريق والرومان واليونان (١). ودعوى اليهود أنهم شعب الله المختار واعتقادهم في استعباد غيرهم بل وأبادتهم فمما ورد عندهم الم فضرياً تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرقها بكل ما فيها من بهانمها بحد السيف ، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحيتها وتحرق بالنار المدينية وكل أمتعتها كاملة للرب فتكون تلا إلى الأبد لا تبني بعد كه (١) ودعت النصر انية إلى الحرب لنشر العقيدة الدينية فمن ذلك ال لا تظنوا أني جنت لالقي سلاماً على الأرض ما جِنْتَ لألقي سلاماً بل سيفاً فإني جنت لأفرق الإنسان ضد أبيـه والابنـة ضد حماتها>المذاهب العقائدية عمل بينهم المذاهب العقائدية المذاهب العقائدية المداهب ال ، ومع غيرهم ، خاصة المشرق العربي بما لا يتسم المقام لتفصيله (٤) وقامت الحروب في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام لأتفع الأسعاب (°)،و هكذا فالحروب تو اءمت مع نشوء المجتمعات الإنسانية منذ فجر وقدم الزمان ، ولا يعقل ولا يقبل أن تنسب الحروب في التاريخ الإنساني لقوم دون آخرين،أو في بيئة دون أخرى،وما حدث من حروب عالميــة فـــي القرن العشرين، واحتلال واغتصاب دول بأكملها ببعيدة عنا ، وما يحدث في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها لا يحتاج إلى بيان .

<sup>(</sup>¹) القانون الدولي للدكتور / أبو هيف ص ١٧ .

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٣ من سفر الاشتراع ( العهد القديم ) سفر التثينه فقرة ١٣ ، ١٤ .

#### الحرب فى الإسلام

الناظر بموضوعية في الشريعة الإسلامية يجدها تأمر المؤمنين العاملين بها ، الاتجاه إلى السلم وحل المنازعات بالوسائل والسبل السلمية ، قال الله - تعالى - ﴿ وَإِن جِنْحُوا لِلسَّلَمِ فَاجِنْحُ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ ﴾ . (١) ، ولم ترد مر الحرب كه لفظاً ومعنى ، وسائل ومقاصد ، في النصوص الشرعية بالحض عليها ، استدعاء أو عدواناً ، ولا تعظيماً ولا تمجيداً ، بل وصفت بالتبعات الثقال ، قال الله – عز وجل – ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ (٢) . والمتأمل في الأحكام الشرعية يجد أن الجهاد في سببيل الله - تعالى -يستلزم وجود مسوغات مشروعة في حالات ضيقة بما يمكن تسميته ﴿ ضرورة ملجئة ﴾ ، ومنها : ـ

- أ) الدفاع عن النفس: قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَقَاتُلُوا فِي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (٣) .
- ب ) مجابهة نقض العهود والمواثيق : قال الله جل شأنه ﴿ وَإِنْ نَكْمُوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أنمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم
- ج ) الطعن في الإسلام وإحداث فننة في المجتمع المسلم : قال الله -تعالى - ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ (٥)

وهذه الدواعي تؤكد أن مفهوم ﴿ الجهاد ﴾ من حيث ﴿ الدواعي ﴾ و

<sup>&</sup>quot; الآية ٦١ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة محمد .

الآية ١٠٩ من سورة البقرة .

الآية ١٠٦ من سور التوية . '' الآية ١٩٣ من سور التوية . '' الآية ١٩٣ من سورة البقرة .

ولا الأثار > يختلف عن مفهوم ولا العرب > عند غير المسلمين ، فالإسلام يجعل الجهاد سبباً للسلام أي أن السلام هو الحالة الأصلية والثابتة والدائمة في علاقات المسلمين بغيرهم ، ولا يلجأ للجهاد إلا في حالات استثنانية محدودة

وعلى ضوء ما سلف : فالحرب في الإسلام حرب عادلة نرد على العدوان ، وهي حرب دفاعية ، وتقدير هذا للحاكم ومؤسساته السياسية والعسكرية . <sup>(۱)</sup> وغيرها .

#### السلام في الإسلام

الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ، دعوة حية دائمة لسلام ، سلام النفس ، قال الله - عز وجل - ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم .... ﴾ (٢) ، سلام داخل المجتمع الواحد ، قال رسول الله - ﷺ ◄ ٥١ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده... ◄ (٣) ، سلام بين المجتمعات المتعددة والمختلفة الأعراف واللغات والعقائد والثقافات .

الإسلام يوجب على إتباعه حل المنازعات بينهم وبين غيرهم بالطرق السلمية ، قال الله - عـز وجـل - ﴿ وَإِنْ جِنْحُوا لِلسَّلَمِ فَاجِنْحَ لَهَا وَتُوكُلُ على الله ﴾ (ن) ، ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَمُ كَافَّةٌ وَلا تَبْعُوا خُطُواتُ الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ (°).

وبالاستقراء في التاريخ الإنساني عامة والإسلامي خاصة نجد أن الإسلام

<sup>(</sup>¹) قرر ميثاق الأمم المتحدة ، المادة ٥١ ، وميثاق باريس سنة ١٩٢٨ م : أن الحرب تشرع في حالة الدفاع الاعتداء وفع على الدولة . وقرر القانون الدولي العام : – إن الحرب مشروعة عند الضرورة إليها احماليــة حق ثابت التفهك دون مبرر . أثار الحرب د . زحيلي ١٠٨ وما يعدها ، القانون الدولي حافظ غائم ص ١٨٥ مقانون الدولي حافظ غائم ص ١٨٥ وما يعدها .

المقانون الدولي بعدم ، . . سمى بهو بيد بيد بيد الدولي الدو

عبر قرون عديدة ، في مواجهة حضارات متعددة ، وأنظمة متتوعــة ، وبيئات مختلفة ، تعامل بالحكمة والتعايش ، بعدم المحو أو الإهلاك ، بل بالتوجيه الحكيم ، والإرشاد الأمين ، فنظم جميع أمورها وأحوالها ، وحل كل مشاكلها ، واستوعب أوضاعها ، ووصل بالمجتمع الإنساني إلى أعلى درجات التنظيم الواعي في طرقه وقواعد على أسس إلى أعلى درجات التنظيم الواعي في طرقه وقواعده على أسس مــن العــدل والمســـاواة ، والإخاء ، والسلم والسلام ..

كذلك فإن الإسلام يذخر ويفخر بالمبادئ والقواعد الداعية للسلام مثل الموادعة والهدنة والصلح وعقد المعاهدات التي ندل دلالة واضحة على إن الإسلام سلم وسلام وأمن وأمان ، وإخاء ووئام (١) وليس أدل على ما سلف وأشباهه ونظائره من صيانة الإسلام لــدماء وأمــوال المعــادين المستأمنين بل والدفاع عنهم إذا وقع عليهم عدوان في أبدانهم أو أمــوالهم بل ولو في أماكن عبانتهم ، ومنع عنهم كل أذي .

وقد استفاضت المصنفات الفقهية الإسلامية في هذا مثل الفروق للقرافي ، والخراج لأبي يوسف ، والأموال لأبي عبيد وغير ذلك .

لقد غرس الإسلام في أتباعه أخلاق الرحمة والعدل حتى في أشد الحالات مع مخالفيه ، قال الله - عز جل - ﴿ وَإِمَا تَخَافَنُ مِنْ قَـوم خَيَانَـةَ فَانْبِـدُ اِلْيَهُمْ على سواء إن الله لا يعب الخائنين ﴾ (٢) . يكفى الإسلام شرفاً وفخراً أن كلمة العرب > في كتاب الله - سبحانه - لم ترد مقروناً بالدعوة إليها أو الحص عليها ، أو تمجيدها ، بل جاء ذكرها بوصف بشع ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ (٣).

لقد أقام الإسلام دعوته على أسس من الإقناع الحكيم والإرشاد الأمين ،

<sup>(\*)</sup> مراتب الإجماع ١٣١ ، فتح الباري ٢٠٩/٦ ، نيل الأوطار ٢٩/٨ ، البحر الزخار ١٤٦/٥ وما بعدها . (\*) الآية ٥٨ من سورة الأنقال (\*) .......

<sup>&</sup>quot; الْآيُة ؛ من سورة محمد .

والبرهان الناصع الساطع ، فقد حرر النفوس ، وهدى القلوب ، وأضاء العقول ، وشرح الصدور ، وأحل الطيبات ، وحرم الخبائث ، ووضع عن الناس الأثقال والأغلال التي كانت عليهم ، وبالسلم والسلام كون من الشتات أمة متحدة متآلفة ، مسلمة مسالمة ، عالمة عارفة ، متعاونة ، تأمر بالمعروف برفق ، وتنهي عن المنكر بإحسان ، لم يتخذ الإكراه وسيلة لنشر وقبول دعوته ، ولم يشرع حمل السلاح لإذلال الناس ولا استباحة أملكهم .

# الإسلام ونظرية المجال الحيوي

يعني بالمجال الحيوي التوسع الإقليمي بحرب عدوانية على حساب شعب مغلوب بغرض النمو الاقتصادي والتمدد البشري للغالب .

بالاستقراء في النصوص والقواعد الشرعية يتصبح أن الإسلام يحرم ويحرم المجال الحيوي بمعناه سالف الذكر ، لأن هذا الأمر فيه العدوانية والعنصرية معا . وهذا واقع ملموس في كل الحروب الناشئة منذ بدء الخليقة فإما إنها عدوانية لنهب ثروات ، واتساع رقعة ، وسيطرة نفوذ ، أو للتعصب لجنس معين يرى أنه هو الأفضل الأعلى ، والأمثلة معروفة لذي بصير وبصيرة .

ومضى القول في حشد النصوص الشرعية المحرمة للعدوان ، المجرمة للعنصرية وبالتالي فلا إقرار بهذه النظرية لا في الواقع النظري ولا العملي، وكل الحروب الإسلامية كانت دفاعية أو وقائية على مر العصور(١)

<sup>(&#</sup>x27;) الحرب والسلام د . محمد كمال إمام ص ٥٦ .

#### موقف الإسلام من الإرهاب

لم يتفق على المفهوم الاصطلاحي للإرهاب ، هل المراد منه إحداث فنة من الناس عمليات قتل وأتلاف وتخريب ضد مخالفيهم في العقيدة والفكر ، أو الدفاع الشرعي من معتدي عليهم عن أنفسهم وأراضيهم واستقلال وحرية أوطانهم ؟

إن كان المراد الثاني أي مقاومة المحتلين ضد الغاصبين لأرضهم وممتلكاتهم فهو دفاع مشروع تقره الشرائع السماوية ، والأعراف والقوانين الدولية ، قال الله - تعالى - ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهُم ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾ (١)

واتفق الفقهاء على قتال الغاصبين المحتلين إذا نزلوا على المسلمين ، وأن دفعهم عن أهل الإسلام وبلادهم وحصونهم وحريمهم فرض على الأحرار البالغين المطيعين (٢).

أما الإرهاب بمعناه الأول أي استخدام القوة والعنف ضد المخالفين في العقيدة أو الفكر الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم

إن أحكام الإسلام تعتبر الأمن من أجل نعم الله - تعالى - للإنسان على نفسه ودينه وعرضه وماله . وقد وضح كتاب الله- تعالى - أهمية الأمن لحياة الإنسان ، قال الله - تعالى - ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ﴾ (٦) ووضح كذلك جرم من يبث الخوف والدمار والترويع دون مسوغ شرعى .

<sup>(</sup>¹) الآية ٣٦ من سورة الحج . (¹) مراتب الإجماع ١١١، بداية المجتهد ٣٦٨/١، الاستذكار ٣٩٧٩٦ . (²) الآية ٣ من سورة قريش .

قال الله - تعالى - ﴿ أَنْهُ مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسُ أَوْ فَسَادُ فِي الأَرْضُ فَكَأَنْمَا قَتَـلَ النَّاسَ جميعاً ﴾ (').

و لا يغيب عن البال أن الإرهاب ييس صناعة إسلامية ، فقد عاني المسلمون منه منذ فجر الإسلام ، فقد قتل ثلاثة من خلفاء المسلمين وأكابر الصحابة – رضي الله عنهم – إذ قتل الإرهاب عمر وعثمان وعليا – رضي الله عنهم – وغيرهم .

جعل الإسلام الإرهاب في عداد أكبر الجرائم ، وشرع لمجابهته عقربات دنيوية رادعة ، قال الله – تعالى – ﴿ إِنما جِزَاء اللّذِين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خري في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم ﴾ (\*) ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الله الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يعب الفساد وإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبنس المهاد ﴾ (\*) الفساد وإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبنس المهاد ﴾ (\*) وترويع الآمنين ، محاربة ش – تعالى – ولرسوله – ﷺ – ، وحددت للإرهابيين العقوبات الدنيوية والأخروية .

ويضاف إلى ما سلف : - أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم في الأصل السلام ، قال الله - تعالى - ﴿ فَإِنَ اعترَاوَكُم وَلَمْ يَقْتَلُوكُم وَالْمُ وَالْمُوا اللّهِ لَكُمُ السلم فما جعل الله لكم سبيلاً ﴾ (<sup>4)</sup> ، قال الله - تعالى - ﴿ اَفَانت تَكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ (<sup>6)</sup>، وهذا يدل على أن الإسلام ينبذ العنف والإرهاب لنشر دعوته

<sup>(&#</sup>x27;) الأية ٣٢ من سورة المائدة .

<sup>(&</sup>quot;) الآية ٣٣ من سورة المائدة .

<sup>(&</sup>quot;) الآيات ٢٠٤ وما بعدها من سورة البقرة .

<sup>(</sup>¹) الآية ٩٠ من سورة النساء .

<sup>(°) (</sup>لآيةً ٩٩ من سورة يونس .

وقد سجل المنصفون من غير المسلمين عدم صلة الإسلام بالإرهاب.

ومثل ما قالته باحثة وصحفية بارزة أمريكية : abla K الإسلام أكثير الديانات تسامعاً ويلزم السلمين بالاعتراف بالمسيعية واليهودية ورسلها كشرط واجب للانتماء للدين وحمل صفة المؤمن وانه لا علاقة بين صحيح الإسلام والإرهاب abla K . abla K التطرف الديني موجود في المسيعية واليهودية أيضاً ، ومن الخطأ اعتبار قلة متطرفة في النموذج السائد والشائع لأصحاب ديانة بأكملها abla K (abla K).

ولمزيد من الاستفادة كتاب ﴿ الجهاد في الإسلام ﴾ تأليف ونشر المؤلف



(¹) كتاب : الغضب المقدس للمؤلفة الأمريكية صحيفة لوس انجلوس بالشرق الأوسط .

# الهبحث التاسع

#### الشوري " الديمقراطية "

يقال إن هدف العولمة المعاصرة تمكين النظام ( الديمقراطي) بنمطه الغربي من الأخذ بالتعدية ، وحرية الرأي في المجتمعات .

وبغض النظر عن مفهوم ( الديمقراطية ) بمفهومها الغربي وأوجه القصور فيها لتأثرها بعوامل حزبية وإعلامية واقتصادية وقوانين من صنع البشر ، وكلها مؤثرات لا تتسق في الواقع مع شعارات ( الديمقراطية ) لدى القوم ، فإن الشورى في الإسلام لها سمات أهمها : --

- الشورى في الإسلام جزء من الشريعة الإسلامية .
- الشورى في الإسلام ليست لأي فئة بل لفئة مؤهلة تسمى ◊﴿ أَهَلَ الْعَلَٰ الْعَلْمَ الْعَلِيْ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْع
- الشورى في الإسلام ليست غلبة حزب على حزب ، بل تقويم رأي لمصلحة الجماعة .
- الشورى في الإسلام تتيح سوق البراهين ومناقشة الحجج والوصول
   إلى الرأي المستند إلى المصلحة بما لا يتعارض مع الأصول
   والثوابت الشرعية .

إذا علم هذا : فإن الشورى من خصائص الحياة الإسلامية التي مارسها المسلمون بتطبيق عملي واقعي في جميع العصور ، وقد قرنها الشارع الحكيم في كتابه الكريم بالصلاة دلالة على أهميتها وملازمتها لحياة الناس ،

قال الله - عز وجل - ﴿ والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ﴾ (١) ، وسمى المولى - سبحانه وتعالى - سورة من سور القرآن الكريم باسمها ملم سورة الشوري ◄، والزم الحاكم المسلم بالشوري في جميع شؤون الدولة ﴿ وشاروهم في الأمر فإذا عرمت فتوكل على الله ﴾ (٢) وقد حرص رسول الله - ﷺ - على العمل بالشوري - رغم عصــمته . في مواقف كثيرة كحفر الخندق ومعاملة أسرى بدر ، والخــروج لصـــد عدوان الأعداء وغير ذلك كثير.

#### والشوري من المنظور الإسلامي تهدف إلى عدة مقاصد منها:

- ١- تفاعل الأراء ووجهات النظر فيظهــر الحــق مــن الباطــل ، والصواب من الخطأ والصالح من الفاسد .
  - ٢- رأي الجماعة أفضل وأرشد من رأي الفرد .
    - ٣- إشراك الأمة في أمانة الحكم ومسؤولياته .
      - ٤- تمحيص الأراء واختيار الأسلم منها .

#### أما الوسائل:

فالشورى في الإسلام تكون في الأمور الدنيوية بما لا يخالف صريح نصوص وقواعد الشريعة ، والأمور الدينية القابلة للاجتهاد ، أي ليس فيها نص قاطع صريح .

والشورى في الإسلام تجعل الاختيار والأفضلية للرأي الصائب المسـنتد إلى الفكر السليم والعقل الراجح ، والنظرة الواعية ، الهادفــة لمصــــلحة الجماعة في العاجل والآجل ، بخلاف ما عند الغير من ارتكازها إلى الأغلبية العدية بغض النظر عن اعتبارات أخري .

<sup>(&#</sup>x27;) الآية ٣٨ من سورة الشورى . '') الآية ١٥٩ من سورة آل عمران .

والإسلام بهذا رائد سابق لشورى بمعناها ووسائلها ومقاصدها السليمة والصحيحة ، وليس المسلمون إذن بحاجة إلى نمط غير إسلامي يكون بديلاً عن عقيدتهم وشريعتهم وهويتهم .

# الهبحث العاشر الإسلام وحقوق الإنسان

ما من ديانة أو فلسفة قديمة أو حديثة كرمت الإنسان باعتبار إنسانيته فحسب ، دون النظر إلى دينه أو جنسه أو لونه أو جنسيته ، كما فعل الإسلام الحنيف ، قال الله – عز وجــل – ﴿ لَقَـد خَلَقْنَا الإنسان في أحسـن تقويم ﴾ (١) ، ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ (٢).

وقد شرع الإسلام حقوقاً للإنسان ترقى به في مدارج الرقي منها : \_

١ ) حرية الاعتقاد : من المعروف بداهة أن الإسلام لا يقر بإكراه غيـــر المسلم على الإسلام مهما كانت الظروف ، قال الله - سبحانه وتعالى -﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٢) ، ﴿ أَفَأَنْتُ تَكُرُهُ النَّاسُ حَتَّى يكونـوا مـومنين ﴾ (1) ، ﴿ وقـال الحـق مـن ربكـم فمـن شاء فليـوْمن ومـن شاء فليكفر ﴾ (٥) .

ويفتح الإسلام ما يمكن تسميته مر حوار الأديان كم بحكمة وعقلانية ، قال الله - سبحانه وتعالى - ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (١)

٢) حق اكتساب العلم والعرفة: من المعلوم أن الإسلام والعلم وجهان لشئ واحد ، فأول آيات الوحي المنزل تدعو إلى العلم وتحص عليم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الدي علم

الآية ٣ من سورة التين .

اديد ، من سور - سين (1) الآية ٧٠ من سورة الإسراء . (1) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة . الايه ١٠١ من سوره بير.
 الآية ٩٩ من سورة يونس.
 الآية ٢٩ من سورة الكهف.
 الآية ٢٩ من سورة النمل.

بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (١) ، وقال رسول الله - 寒 - ﴿ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع 🏲 <sup>(۱)</sup> .

وقد وجه الإسلام الإنسان للتفكير السليم الصحيح وذلك باستعمال ما وهبه الله - تعالى - له من قدرات على التفكير الصحيح ، والنظر السديد ، مستفيداً من حواسه ليحصل على المعرفة بالتعلم والنظر، والبحث ﴿ قِلَ انظروا ماذا في السموات والأرض ﴾ (٢).

والنصوص فيما سوى ذلك كثيرة غزيرة والوقائع مشهورة مشهودة ♦ حق العلم: ضمان حق العمل مكفول النسان القادر عليه ، الأن المادر عليه ، ا الإسلام ينهي عن البطالة ، ويرفع من شأن السعي والكسب الحلال الطيب ، قال الله - عز وجال - ﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ﴾ (١) ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله ﴾ (°) ، وجعل رسول الله - ﷺ - العمل لاكتساب الرزق والنفقة على من تازمه نفقته مكفراً لذنوب ، وأفاضت السنة النبوية في رعاية حقوق

♦ حق التملك: نظر الإسلام إلى الحياة الإنسانية نظرة متوازنة ، فقد جعل الملكية حقاً للإنسان شريطة أن تكون الملكية من طرق مشروعة حلال ، وأوجب على ملاك الموال التقوية والعينية إخراج زكاة على الناتج حسب نوعه تصرف لشرائح معدمه أو محتاجة في المجتمع كي تتقارب الطبقات ، ويحرم الإسلام احتكار السلع الغذائية وينفر من اكتناز الأموال وحجبها عن الناس فرادي وجماعــات . قـــال الله – تعــالي –

العمال مما لا يتسع المقام لاستقصائه .

 <sup>(</sup>١) الآيات ١ وما بعدها من سورة العلق .
 (١) الترخيب و الترهيب ١/٥١ . إتحاف السادة المتقين ٢٦٤٧ .
 (١) الآية ١٠١ من سورة يونس .
 (١) الآية ١٥ من سورة الملك .
 (٥) الآية ١٠ من سورة الملك .

﴿ والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعـذاب اليم ﴾ (١) فالملكية حق مكفول بوسطية متفردة لا توجد إلا في الإسلام ، بعيداً عن شعارات واستغلال الرأسمالية وأغلال واستعباد الاشتراكية!! العدل ومنع الظلم: العدل مبدأ لا يقبل الإسلام فيه أدني تهاون أو تفريط أو مساومة ، وهو حق لكل الناس في المجتمع المسلم ، واجب على كل المسلمين أفراد أو مؤسسات ، قال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُهَا الدَّينَ أَمَنُوا كُونُوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هـو أقـرب لتقوي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ 🗥 .

والإسلام مع تحريمه وتجريمه للظلم بشتى أنواعه ، يوجه الإنسان إلى رفض الظلم والاستبداد وعدم الخضوع له ، فمقاومة البغي والظلم من صفات المؤمنين ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ﴾ (٣) .

المساواة: لقد أرسى الإسلام مبدأ المساواة على أساس إنساني ، فالناس كلهم سواسية في أصل الخليقة ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 🤌 🤔 .

والمساواة في الإسلام شاملة لحقوق الأفراد وواجباتهم لأمور الدين والدنيا ، وضمانات القضاء في الإسلام معروفة ، وصور رعاية الإسلام للناس على قدم المساواة مألوفة لمن له أدني دراية بنصوص الشرعية الغراء وقواعدها وصور التطبيق العملي في شتى الأعصار والأقطار .

واكتفي بهذا القدر من بعض حقوق الإنسان في الإسلام التي لــو أطلــق العنان للقلم للإحصاء لفاق الأمر العد وجاوز الحد ، للسوفرة والكشرة والشهرة .

<sup>(</sup>¹) الآية ٣٤ من سورة التوية . (' الآية ٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ من سورة الشورى .

<sup>(&#</sup>x27;' الآية 1 من سورة النساء .

# الهَطَيْكَ الْهِرَابِعِ

# عيون المسائل الخلافية المعاصرة

وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

| وحببت تعاتم عسر هبست |          |                          |
|----------------------|----------|--------------------------|
| المبحث الأول         |          | الصلاة في مساجد بها قبور |
| المبحث الثاني        | <b>⊕</b> | أداء القيمة في الزكوات   |
| المبحث الثالث        | <b>⊕</b> | توقيت رمي الجمرات        |
| المبحث الرابع        | •        | إسبال ثياب الرجال        |
| المبحث الخامس        | <b>₩</b> | نقاب النساء              |
| المبحث السادس        | *        | ألوان ثياب النساء        |
| المبحث السابع        | -        | اللحية                   |
| المبحث الثامن        | *        | الغناء                   |
| المبحث التاسم        | <b>⊕</b> | التصوير                  |
| المبحث العاشر        | ₩.       | الدعاء والذكر الجماعي    |
| المبحث الدادي عشر    | •        | الذكر بالمسبحة           |
| المبحث الثاني عشر    | <b>⊕</b> | التوسل                   |
| المبحث الثالث عشر    | *        | التبرك                   |
|                      |          |                          |

# المبحث الأول الصلاة في المساجد ذات القبور

لا خلاف يعلم أن محل دفن موتي المسلمين في المقبرة ، وذلك للإتباع ، ولنيل دعاء الطارقين ، وفي مقبرة البلد أولي ، وإنما دفن النبي - ﷺ -في بيته لأن من خواصه أنه يدفن حيث مات ودفن أبو بكــر وعمــر – رضى الله عنهما - لرضا الصحابة كلهم - رضى الله عنهم - . ويكره الدفن في الدار ولو كان الميت صغيراً ، كذا في مدفن خاص مثل ما في مدرسة وسبيل ونحوه (١) . وأما الدفن في الساجد ، فقد صدرح المالكيسة (٢) بأنه يكره دفن الميت في المسجد الذي بني للصلاة ،ويسرى الحنابلة حرمة هذا (١) ولم يتعرض الفقهاء - حسب علمي- لحكم الصلاة في المساجد التي بها قبور ، رغم إحداث هذا من عصر التابعين - رضي الله عنهم - حيث أدخلت قبور سيدنا رسول الله - ﷺ - وصاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في مسجده - ﷺ - ووحدت مساجد أخري في عواصم البلاد الإسلامية آنذاك بها قبور، وتتابع الأمر بكثرة بعد هذا إلى العصور المتأخرة خاصة الفاطمية والمملوكية والعثمانية ، إلا أن عامة الفقهاء قرروا أن القبر إذا لم يكن في القبلة لا يُستقبله المصلي إذا صـــلي فلا باس، وأولي لو كان في ناحية في المسجد جانبيه أو الخلف وما أشبه

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٠٠ ، حاشية الدسوقي ٢٢٤/١ ، روضة الطالبين ١٣١/٢ ، المغنسي 

أما خبر ◊﴿ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد ﴾ (١) فـــالمعنى اتخاذها قبلة للدعاء وموضع للسجود لها ، وهذا ليس بحاصل في المسلمين ، وعلى هذا فالصلاة في مساجد ذات قبور لا بأس بها وعلى خلاف الأولى وهي بهذا الوضع ليست أفضل ولا أقل من غيرها ، ولا يمكن الحكم على الصلاة بالبطلان. لخطره ، غاية ما تحدث فيه الفقهاء :

الأماكن التي تكره الصلاة: اختلف الفقهاء في ذلك:

- ١) مذهب الحنفية والشافعية : كراهة الصلاة في الطريق والحمام والمزبلة والمجزرة والكنيسة ، ومعاطن الإبل ، والمقبرة ، لخبر ﴿ نهي رسول الله ـ ﷺ . أن يصلي في سبعة مواطن : في المزبلة ، المجـزرة ، المقـبرة ، وقارعـة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله 🎝 (٢) (٦) .
- ٢ ) مذهب المالكية : وافقوا الحنفية والشافعية في حكم الصلاة في الكنيسة و ومعاطن الإبل ، وأجازوا الصلاة في المقبرة والمزبلسة وقارعسة الطريق بشرط أمن النجاسة (1).
- ٣ ) مذهب العنابلة : قالوا لا تصح الصلاة مطلقاً في المقبرة وقيدوها بثلاثة قبور فصاعداً ، فلا يعتبر قبر ولا قبران ، لخبر ﴿ لا تَتَحَدُوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك \$ (٥) ، هل الأرض كلها مسجد إلا العمام والمقبرة ا العنفية والشافعية فيما ذكروه وانفردوا بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة (

<sup>()</sup> أخرجه البخاري في صحيحه . () سنن الترمذي ٢ / ١٧٨ . () حاشرة الطحطاوي على مرافي الفلاح ١٩٦ وما بعدها ، مغني المحتاج ٢٠٣/١ . () حاشرة الطحطاوي على مرافي الفلاح ١٩٦ وما بعدها ، مغني المحتاج ٢٠٣/١ .

<sup>(\*)</sup> ماشية الدسوقي ١٨٨/١ (\*) صحيح مسلم ٣٧٨/٨.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ۳۳۰/۱ . (۲) كشاف القناع ۲۹۳/۱ .

#### واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المقابر:

فذهب الحنفية ومن وافقوهم إلى الجواز لفعله - ﷺ - في صلاته علمي المرأة التي كانت تنظف المسجد (١).

كذلك ما روى: انه صلى على عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -وسط قبور البقيع ، صلى على عائشة – رضي الله عنها – أبو هريرة – رضي الله عنه – وفعل ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما وفعــل ذلــك عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - (٢) وغيرهم .

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض أئمة أهل العلم إلى الكراهـــة لخبر هل الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ﴾ (") و لأنسه لسيس بموضسع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام (1)

 <sup>(</sup>¹) فتح الباري ۱۳۰۷، محيح مسلم ۱۹/۲ه.
 (¹) المقالوي الهندية ۱۹۲۱.
 (¹) سبق تخرجه.
 (¹) الشرح الصغير ۲۲۸/۱، شرح البهجة ۱۹۷۲، ۱۱۷، المغني ۲۲۵/۱.

# الهبحث الثاني

# أداء القيمة في الركوات وفيه مسألتان

- 💠 أداء القيمة في غير صدقة الفطر .
  - 🍪 أداء القيم في صدقة الفطر .

# حكم أداء القيمة في الزكوات

#### (١) في غير مدقة الفطر

#### تمهيد : ـ

١- معنى الزكاة : -

أ- ففة : لفظة مشتركة بين النماء والنطهير والصلاح (١).

ب-اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: إيجاب طائفة من المال في المال مخصوص لملك مخصوص (٢).

- السر عرفها المالكية بأنها: اسم جرء من المال شرطة لمستحقه بلسوغ المال
- المال على أوصاف عرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شئ مخصوص من المال على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (1).
- المنابلة بأنها : حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة عرفها العنابلة بأنها : حق واجب في مال مخصوصة في وقت مخصوص (").

 <sup>(</sup>¹) المصباح المنير (١/١٥ النظم المستعذب (١٤٧/١)
 (٦) الاغتيار (١/١٥ طبع الأميرية
 (١٠ مواهب الجليل ١/١٥٥٠ طبعة لبيا
 (١٠ المجموع ١٩/١٥)
 (١٠ المجموع ١٩/١٥)
 (١٠ التنفيح المشبع صد ٧١ ط السلفية

- ﴿ وهذه التعاريف وإن كانت مختلفة المبنى ، إلا أنها متحدة المعنى يمكن القول بأن خلاصة ما سبق: ـ
- ﴿ أداء حق واجب في أموال مخصوصة ، على وجه مخصوص ، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب - غالباً -
- 🕸 ولا يغيب عن البال أن هذا المعنى المستفاد مما سلف ينصب علمي زكاة الحولية - أي التي يشترط لوجوب الزكاة فيها مضى مدة حــول (أي سنة ) على ملك النصاب .
- والركاة المفروضة على المسلمين بمقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية نوعان: ثانيهما : زكاة الفطر أولهما : زكاة المال
- ٢- أتفق العلماء سلفاً وخلفاً فيما يتعلق بأساسيات في الزكاة على مــــا يلي: -
- 🕸 فريضة الزكاة وأنها مفروضة على كل مسلم حر بالغ عاقــل مالــك للنصاب ملكاً تاماً (١).
- ﴿ أَنَ الزَّكَاةُ وَاجْبَةً فِي أَرْبِعَةً أَصْنَافَ : الأَنْعَامُ وَجَنْسُ الأَثْمَانُ وَعَرُوضَ النجارة والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة (٢).
  - 🕏 إن الحول شرط في وجوب الزكاة (٣).
    - اخراج الزكاة لا يصح إلا بنية (١٠).
- 🟶 إن صدقة الفطر مشروعة على الإنسان عن نفســـه وأولاده الصــــغار الذين لا مال لهم (٥٠) .
  - 🟶 وانه يجوز إخراجها من خمسة أصناف:البر والشعير والتمر والزبيب

<sup>(1)</sup> بداية المجتهد 1/11/1 طبعة الخلبي . (2) رحمة الأمة مس 2/1 طبعة الخلبي (2) المرجع السابق . (3) المرجع السابق (4) الإجماع لأبن المنذر مس 17 طبعة الكتب العلمية .

والأقط (').

اذا علم هذا : فإن الفقهاء اختلفوا في أداء القيمة في الزكوات المفروضة بين المانع ، وبين مجيز بغير الكراهة ، أو مجيز مع الكراهـة ، أو مـن يجيز في بعض الصور دون البعض ، ويتعلق بهذا الأمر مسألتان الأولى: حكم أداء القيمة في غير صدقة الفطر . ـ

🟶 🏶 أختلف كلمة الفقهاء في ذلك على أقوال أشهرها قولان 💷

القول الأول : - لا يجوز دفع القيمة في الزكوات وأنها لا تجزئ . قال بهذا المالكية - في المشهور (٢) والشافعية (٦) والحنابلة في ظاهر المذهب (١) والظاهرية .

القول الثاني : - يجوز دفع قيمة في الزكوات وأنها تجزئ . قال بهذا الحنفية (٥) والحنابلة(٦) في روايات ، وهذا القول لطائفة مــن السلف الصالح – رضوان الله عليهم (٧).

سبب الخلاف: - هل حقيقة ومقصود الزكاة أنها عبادة لله - تعالى - أم حق واجب للفقراء في أموال الأغنياء ؟ فمن نظر إلى أنها عبادة لله -تعالى - قال بإخراج الزكاة من عين ما جاء به النص الشرعي ، ولم

<sup>&#</sup>x27;' رحمة الأمة صــ ٧٨ .

<sup>···</sup> جاء في المصنفات المعتمدة للمالكية ما يفيد الأجزاء مع الكراهة مطلقاً أو في الحسرت والماشسية وما يقيد الأجزاء وهو المشهور وانظر شرح الرسالة لزروق ٣٤٠/١ ، الشرح الكبير وحلثسية الدسوقي ٢/١،٥، بداية المجتهد ٢٨٦/١.

المجموع ٥/٢٠٤ وما بعدها طبعة زكريا بوسف.

<sup>(1)</sup> الحنابلة روايات أظهرها عدم الأجزاء وقبل بالجواز والأجزاء ونسب هذا إلى أحمد رحمة الله تعلى: - المغنى ١٠/٠ ؛ طبع النور الإسلامية ، المعتد في ققه الإمام أحمد ٢٨٣/١ (\*) المبسوط ٢/٣٥٠ ، القدوري صد ٢٠ ، اللهداية ١٠١/١ (\*) المغنى ٣/٠٤ وما بعدها

<sup>···</sup> نسب إلى سودنا عمر بن الخطاب ومعاذ وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهمـــا - المرجـــع

يجَوز إخراج القيمة ومن نظر إلى أنها حق مالي قصد به ســد خلــة الفقراء جوز إخراج القيمة (١) .

#### الأدلسة

أستدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز دفع القيمة ولا إجزانها في الزكوات بدليل المنصوص والمعقول: \_

أ - دليل المنصوص: أن الله - تعالى - أمر بايتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملًا ، وجاءت السنة النبوية ففصلت ما أجمله القرآن الكريم ، وبينت المقادير المطلوبة.

ففي قول النبي - على - " في كل أربعين شاة شاة " ، فصار المعنسى - والله أعلم – أتوا الزكاة من كل أربعين شاة ، فتكون الزكاة حقًا للفقيـــر بهـــذا النص ، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لأبطال حقه من العين ، و " ما رواه أصحاب السنن بسندهم إلى النبي- ﷺ - قال لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه ﴿ خذ من الإبل الإبل ، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم ١٥٠٠

 ● وجه الدلالة - أوجب النبي - ﷺ - بكل مال جنســه ، ومــن أدى القيمة فقد خالف في هذا .

- جاء في كتاب أبي بكر رضى الله عنه الذي كتبه في الصدقات أنه قال : هذه الصدقة التي فرضها رسول الله- ﷺ - وأمــر بهــا أن تؤدى،وكان فيه:" في خمس وعشرون من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاص فابن لبون ذكر ..... "(") .
- وجه الدلالة: لو أراد المالية أو القيمة لم يجز لأن خمساً وعشرين

<sup>(1)</sup> بداية المجتهد ٢٦٨/١ وما بعدها (1) سنن ابن داوود باب صدقة الزرع ١٠٩/٢ رقم ١٥٩٩، سنن ابن ملجة في الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال ١٠٨/١، ١٠/٨

<sup>°°</sup> السنن الكبرى ٤٠/٤ ، السنن الصغير ٤٤/٢ رقم ١١٦٨ .

لا تخلو عن مالية بنت مخاض ، وكذلك لقوله أبن لبون ذكر فإنه لـو أراد المالية لازمة مالية بنت مخاص دون مالية أبن لبون (١) وعلسى هذا فلابد من إخراج الزكاة من جنس ما عنده من مال .

#### ب- دليل العقول بوجوه منها: -

- ١- إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله تعالى على نعمـة المال ، والحاجة منقولة ، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله - تعالى - عليه به (۲) .
- ٢- إن التكليف والابتلاء بإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط فإن هذا ذهول عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص، وهــو يــوازي التكليف في قدر الناقص فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ، ويخرج من غير عينه فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت بـــه ، كـــان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال ، فوجب إخراج الجزء بعينه (٣).
- ٣- أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله - تعالى - ولو قال إنسان لوكيله: أشتر ثوباً ، وعلم أنّ غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن لـــه مخالفتـــه ، وكذلك في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف ، والتعليل فيه بمعنى التعبد ، كذلك لا يجــوز فـــي الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه ، لأن ذلك خروجاً على النص ، وعلى معنى التعبيد

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۱/۳ .

<sup>\*\*</sup> المرجع السابق . \*\* أمكرام القرآن الكريم لابن العربي المالكي ٢/٤٥٠ طبعة الحلبي تحقيق البيجاوي .

و الزكاة أخت الصلاة (١).

- ﴿ أستدل أصحاب القول الثاني القاتلون بجواز وإخراج دفع القيمة فـي الزكوات بدليل الكتاب والسنة والأثر والمعقول: -
  - ☼ دثيل الكتاب : قوله تعالى ﴿ خَذْ مَنْ أَمُوالَهُمْ صَدْقَةٌ ﴾ (٢) .
- 🕸 دليل السنة : ما روي أن النبي ﷺ أبصر ناقة مسنة في إبــل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقــة ﴿ أَي الساعي الذي اخذها كه فقال: يا رسول الله - على - إنسى ارتجعتها من حواشي الصدقة ، قال فنعم إذن (٦) .
- وجه الدلالة : أن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة ، أمــــا غضبه لأن الناقة كبيرة أثيرة عند صاحبها ، وقد نهي عن أخذ كرائم أموال المزكين
  - : دليل الأثر

أ- ما روي أن معاذاً - رضى الله عنه قال لأهل اليمن : آتوني بعــرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة (1) .

- ♦ وجه الدلالة : أن ذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة .
- التوضيح : أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ، فكان دفعها منه أيسر عليهم ، وكان أهل المدينة آنذاك في حاجة إلى الثياب ، وقد كانت الصدقات تفضل عن أهل اليمن فبعث بها معاد إلى المدينة ، وهذا الأثر الذي أشتهر يدل على أنه لم يفهم من الحديث الآخر ( خذ الحب من الحب والشاة من الإبل ) أنه إلزام بأخذ العين ولكن

<sup>(&#</sup>x27;) المجموع (۲۰۰۰ : (') الآية ۲۰۱۳ من سورة التوية . (') السنن الكبرى ۱۱۳/۲ – والمعنى : – أخذها ببعيرين . (') صحيح البخاري كتاب الزكاة باب العرض الزكاة ۳ ( ۲۱۱۳ رقم ۱۲۴۷ ) .

لأنه الذي يطالب الأموال ، والقيمة تؤخذ باختيارهم وإنما عين تلــك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعسض الآثار أنه - ﷺ - جعل في الدية على أهل الحلل حللاً (١).

ب – ما روي أن عمر ابن الخطاب – رضي الله عنـــه – كـــان يأخـــذ العروض في الصدقة من الدراهم .

#### 🏶 🏶 دليل المعقول : بوجوه منها : - 🗥 .

١ – أن المقصود من الزكاة إنما هو إغناء الفقير أو حاجة الفقير ، وهذا المعنى يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين فوجب أن يجوز كالجزية (٢) .

 ٢- أن المقصود دفع الحاجة و لا يختلف ذلك بعد اتحاد المالية باختلاف صور الأموال <sup>(؛)</sup> .

#### الناقشية

# 🟶 🕸 يناقش أصحاب القول الأول بما يلي :

أولاً: مناقشة دليل النصوص: لا يسلم ما قالوه من أن الأمرر الروارد في الكتاب الكريم مجملاً وفي السنة مفصلاً لتقييد الواجب بل للتيســير على أصحاب المواشي ، لأنهم تعز فيهم النقود - غالباً - والأداء مما عندهم أيسر عليهم <sup>(٥)</sup>.

•أما ما جاء في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - فـــإن المـــراد أن الأصل من جنس المال ، وقد عدل عنه رفقاً بالمالك فـ إذا رجـع باختياره إلى الأصل أجزاه (١٠).

<sup>(</sup>۱) الجوهر النقي المطبوع مع السنن الكبرى ۱۱۳/٤ . (۱) نيل الأوطار ۷۸/۷ طبعة دار الحديث (۱) المبروط ۲/۲۰ و وما بعدها . (۱) المغنى ۲/۲۰ . (۱) المغنى ۱۵۷/۲ . (۱) سبل المبالم ۲/۲۰۱۳ طبع دار الحديث .

﴿ ﴿ الْمِوابِ : ما دكرتموه غير مسلم لأن المراد أن إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعين ، وهذا خارج عن محل النزاع(۱).

حديث معاذ الحب من الحب والشاة من الغنم .... الله في إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موتــه بسنة  $^{(1)}$  ، وقال البزار لا نعلم أن عطاء سمع عن معاذ $^{(1)}$ .

الجواب: الحديث صححه الحاكم على شرطهما(؛).

#### المقشة دليل المقول المعقول

- ١- الزكاة بالنسبة لحقيقتها ليست مقصودة على العبادة والقربة بل تحتمل ذلك وأنها حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء ، فما قلتمــوه من أنها وجبت لدفع حاجة الفقير يتفق مع تجويز إخراجها قيمة .
- الجواب: جاءت النصوص لندل على أن الجبر انسات الم جمع جبران وهو ما يجبر به الشئ 🏲 المقدرة تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت الجيرانات عبثاً (٠).
- ﴿ التوضيح : إن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي واجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها باختلاف الأزمنة والأمكنة فتقدير الجبران بقدر معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة <sup>(١)</sup> .
- ٢- لا يسلم ما قالوه من للشارع قصداً في تعيين الجزء الواجب إخراجه من المال لقطع العلاقة بين قلب المالك وبين ذلك الجزء في تعيين من

<sup>&#</sup>x27;' المرجع السابق ، نيل الأوطار ٢٦/٤ طبعة دار الحديث . '' نيل الأوطار ٢٦/٤ طبعة دار الحديث .

<sup>&</sup>quot; المرجع السابق

<sup>&#</sup>x27;' المرجع السابق

المرجع السابق

ماله ولو كان ذلك مقصوداً للشارع ما جاز له بالإجماع أن بعدل عن هذا الجزء من ماله ويخرج مثله من جنسه من مال آخر لأي مخلوق من الناس ، يقويه أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس بأنه يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه ، وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زراعة ، فجاز العدول أيضاً من جنس إلى جنس .

ولا يسلم ذلك ما قالوه من قياس الزكاة على الصلاة في التقيد بما ورد من نص فيما يؤخذ ، لعدم اتفاقه مع طبيعة الزكاة التي رجح المانعون لإخراج وأجزاء القيمة ، أنها حق مالي فأوجبوها في مال الصبي والمجنون حيث تسقط عنهما الصلاة ، وحري بهم أن يذكروا هنا ما قالوه هناك وردوا به على المجوزين الذين أسقطوا عن غير المكلفين قياساً على الصلاة .

🏶 🕸 يناقش أصحاب القول الثاني بما يلي:

- الآية تدل على أن القدر المأخوذ من بعض تلك الأموال لا كلها إذ مقدار ذلك البعض غير المذكور هنا بصريح اللفظ وأن يكون المال لهم وإن الصدقة من الأغنياء للفقراء واجب ().
- ⊕دفع الجواب: سلمنا ذلك لكن قوله تعالى: ﴿ خَدْ مَنْ أَمُوالَهُمْ صَدَقَةٌ ﴾ أمراً
  بأن يأخذ نلك الأشياء المخصوصة والأعيان المخصوصة وظاهر
  الآية للوجوب، فدل هذا النص على أن أخذها واجب وذلك يدل على
  أن القيمة لا تكون مجزئة (٢).

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير الرازي / ١٥٥ تفسير الآية ١٠٣ من سورة التوية . (') المرجع السابق .

- مناقشة دييل الأشر: ما ورد أن معاذاً رضى الله عنه قال الأهل المسلم اليمن ( انتوني بعرض ثياب ) فعل صحابي لا حجمة وفيمه انقطاع وإرسال(١).
- التوضيح: أما أنه مرسل لأن طاووساً لم يدرك معاذاً ، ولا بعد موت الله المرابعة ما الله مرسل معاذ ولو صح لما كانت فيه حجة لكونه ليس عن رسول الله - ﷺ - ويحتمل أن يكون قاله الأهل الجزية (١) وكان يأخذ منهم الشعير والعرض مكان الجزية .
- الله يضاف إلى ذلك ما قائه أبن حزم عن الأثر: أنه باطل لما فيه من قول معاد " خير لأهل المدينة " وحاشاً أن يقول معاذ هذا فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى - خيراً مما أوجبه <sup>(۱)</sup> .
- البحواب: الأثر صحيح لأن البخاري ذكره معلقاً بصيغة الجزم وقد كان طاوس أمام وفقيه اليمن – عالماً بأخبار معاذ باليمن وإيراد البخاري لأثره في معرض الاحتجاج به يقتضى قوته عنده لاسيما وقد عقـــد البخاري باباً لأخذ العروض في الزكاة ﴿ وهو آخذ القيمة ﴾ .
- ١- عدم إنكار الصحابة رضوان الله عليهم على ما فعله معاذ -رضي الله عنه - يعد إجماعاً ، وإن كان سكوتاً إلا أنه يعتد بــه كدليل شرعى ، لاسيما وأن معاذاً عالماً بطرق الحكم الشرعى فقـــد جعل اجتهاده بعد دليلي الكتاب والسنة وأقــره رســول اللهــ ﷺ-على ذلك (1).

نيل الأوطار ١٥٢/٤ .

٢- الادعاء بأن الأثر في الجزية ضعيف: إن لم يكن باطلاً ، كما حققه أكابر المحققين المعاصرين (١).

٣- ما قاله معاذ - رضي الله عنه - خير لأهل المدينة ليس على جنح إليه ابن حزم الخير نكم " في الخير > أنفع لكم لحاجتهم إلى الثياب أكثر من الذرة والشعير وهذا لا شك فيه ، وعلى هذا لا وجه لما قاله وانتهى إليه ابن حزم من البطلان.

المنافشة دليل العقول: إن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الردئ مكان الجيد (٢).

الجواب: ايس فيه عدول عن المنصوص لورود نصوص - سلف إيرادها تدل على الجواز فالأمر ليس للوجوب حتى يقال بعدم الأجزاء والقياس المذكور قياس مع الفارق.

المختار: بعد عرض القولين بالأدلة والمناقشة فإن الجمع أولى من الترجيح بمعنى أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة معتبرة لا يجوز لأن النبي \_ ﷺ \_ قدر الجيران بشاتين أو عشرين درهما ولـــم يعدل إلى القيمة ، وقد يقع في التقويم ضرر من عدم مطابقة ما يجب إخراجه لاختلاف المقادير أزمنة وأمكنة وفي هذا لا تجور القيمة . أما إذا وجدت حاجة وتحققت مصلحة معتبرة ككون القيمة انفسع للفقراء لاسيما المقيمين بالحصر ، أو لسد حاجة تعين فيها المال النقدي ، أو أيسر للمزكي ومثاله من كان عنده إبل وليس في محله شاه فإنه يجزئه إخراج القيمة ولا يكلف مشقة الانتقال والبحث ويترك تقدير الحاجــة والمصلحة لعرف الناس وعادتهم ، ولأنه ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وقد مال إلى هذا الجمع بعض الأثمة كابن تيمية-رحمه الله تعالى(٢٠) – وبعض المعاصرين(١٠) .

<sup>(1)</sup> ٢ المحلي /٣١٢ وانظر ما قاله العلامة الشيخ لحمد شاكر في تطيقه على المحلي فأنه في روايسة يحيى بن آدم " مكان الصدفة " . (\*) المغنى ٣/٣٤ .

 <sup>(\*)</sup> مجموع فتاوى ابن تيميه ٥٣/٢٥ وما بعدها طبعة السعودية .
 (\*) كالدكتور القرضاوي أنظر فقه الزكاة ٨٠٨/١ طـ الرسالة .

# حكم أداء القيمة في الزكوات (٢) صدقة الفطر

تمهيد : ـ

الفطر من رمضان عدقة الفطر اصطلاحاً: صدقة تجب بالفطر من رمضان

العكم التكليفي : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها واجبة على كل مسلم(١) .

والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال حل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر أو انتى من المسلمين 🏲 (۱)

وبقوله - ﷺ - حل أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير ، نصف صاع من بـر أو صاع من تمر أو شعير 🎾 (۱).

﴿ وَجِهُ الدَّلَالَةُ : أَن مَعْنَى ﴿ فَـرَضُ ﴾ هنا : ألزام وأوجب بدليل أفترانهما بحرف ﴿ على ﴾ ، وقوله ﴿ أدوا ﴾ أمر يقتضى الوجوب .

اتفق الفقهاء على أن المسلمين مخاطبون بها ذكوراً كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً ، عبيداً أو أحراراً (1) ، واتفقوا على إنها تجب على الإنسان نفسه وعلى أو لاده الصغار إذا لم يكن لهم مال وإنها زكاة بدن لا زكاة

<sup>(</sup>۱) الزيلعي (۲۰۰۱ ، ابن عابدين ۱۱۰/۲ فتح القدير ۳۰/۳ بلغة السلاك ۲۰۰/۱ شـرح المنهـاج (۱۲۰/۳ كشاف القناع ۲۱/۱۱ فتح القدير ۳۰/۳ بلغة السلاك ۲۰۰/۱ شـرح المنهـاج (۱۳ فتح الباري ۱۲۷/۳ ط السلفية صحيح مسلم ۲۷۷/۱ ط الحلبي ۱۲۷/۲ ط العداد و منته : تصب الراية ۲۰/۲ و ما بعدها ط دار المحاسن وقد أعله ابن دقيق العيد بالاضـطراب قـي ابناده ومنته : تصب الراية ۲۰/۲ ط المجلس العلمي (۱۰ بدایة المجتهد ۲۷/۱ نیل الأوطار ۱۸۱/۲ ط الحلبي (۲۷۲ میل ۱۸۱۲ علی ۱۸۱۲ الحلبی (۲۷۲ میل ۱۸۱۲ علی ۱۸۱۲ علی ۱۸۱۲ علی ۱۸۱۲ میل ۱۸۱۲ میل ۱۸۱۲ علی ۱۸۱ علی ۱۸۱۲ علی ۱۸۱ علی ۱۸۱ علی ۱۸ علی ۱۸۱ علی ۱۸۲ علی ۱۸۲ علی ۱۸۱۲ علی ۱۸۱ عل

- الجمهور إلى أن من لزمه فطرة نفسه تازمه فطرة من تازمه على الجمهور الى أن من الزمه فطرة على المادة الم نفقته بقرابة أو زوجية أو ملك إذا كانوا مسلمين (١٠) .
- ﴿وَدُهُبُوا إِلَى أَنَّهُ يُسْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ ، وَمَلْكُ مَا يَجِبُ عَلَيْهُ مِنْ صَـَدْقَةً فضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته لعمــوم خبـــر هر کل حر او عبد که <sup>(۱)</sup> .
- الأصناف العلى أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها ﴿ عدا القمح والزبيب ٢٠ ، والأصل في ذلك خبر أسى سعيد الخدري - رضى الله عنهما - قال : ﴿ كَنَا نَخْرِجَ زَكَاةَ الفَطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَاعاً مَـنَ طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط كا ◊(٢) .
- المنافع الله المراجب المراجه : فيرى المنفية أن الواجب أن تكون المنافية أن الواجب أن تكون المنافية أن الواجب أن تكون من أربعة أشياء ◊﴿الحنطة والشعير والتمر والزبيب ۗ ♦﴿٤٠٠ .
- الله المالكية إنها من غالب قوت البلد: العدس والأرز والفول والقمر والشعير والسلق والتمر والدخن (٥٠).
- ﴿ ويرى الشافعية : أن الواجب إخراجه ما يجب فيه العشر ﴿ أي غالب القوت والمحل والمعتبر في غالبه قوت العام ڳ⊳ 🗥 .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٢/١، ٥ وما بعدها ، ومغنى المحتاج ٢٠٢/١ وما بعدها ، كشاف القتاع ٢٨٧/٢

وما يعدها (١٨٦/٤ ط الحلبي (٢) نيل الأوطار ١٨٦/٤ ط الحلبي

سمون موسد ۱۳۷۳، تقاصیمی \*آفتج البلاي ۱۳۷۳، صحح مسلم ۱۳۷/۲ \*نابدانغ ۷۲/۷ وما بعدها ، الفتاري الهندو: ۱۷۹/۱ ، فتح القدير ۳۲/۲ ، ۱۱ ، تبيـين الحقــاتي

١/٨/١ وما يعدها

<sup>٬٬٬</sup>۰۰۱ و حد بحد. ٬٬۰۰۱ لغة السالك ۲۰۰۱، وما يعدها ٬٬۰۰۱ روضة الطالبين ۲۰٫۵، مغني المحتاج ۲۰٫۱۱ ألمهنب ۱۲۰/۱

المنصوص عليه : الله الله الله المنصوص عليه : البر والشعير والتمر والزبيب والأقط (١) .

- الخدري رضي اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - فمن فهم التخيير قال: إن أخرج من هذا أجزأ عنه ، ومن فهم أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبـــار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال به . (1) .
- الما الما الما تجب بالفطر من رمضان ، وعلى صرفها لفقراء المسلمين لخبر ﴿ أَغْنُوهُم ذَلَ السَّوَالَ فِي هَذَا اليَّوْمُ ﴾ (٢) .
- الفه علم هذا: فإن حكم أداء القيمة في صدقة الفطر قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال أشهرها قولان:
- القول الأول: لا يجوز ولا يجزئ أداء القيمة في صدقة الفطر ،قال: بذلك المالكية (<sup>1)</sup> والشافعية (<sup>0)</sup> والحنابلة (<sup>1)</sup>والظاهرية (<sup>٧)</sup> ، ومن وافقوهم .
- القول الثاني: يجوز ويجزى أداء القيمة في صدقة الفطر ، قال :بذلك الحنفية (^) ومن السلف وأهل العلم كعمر بن عبد العزيز والحســن والثوري<sup>(٩)</sup> وغيرهم .

### الخلاف: 🕸 🕸 سبب الخلاف:

هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال أنها عبادة ، قال : إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجزي ، لأنه إذا أتي بالعبادة على

<sup>(\*)</sup> المغنى ۲۰/۳ وما بعدها ، كشاف القناع ۲۹۰/۲ (\*) بداية المحتود ۲۸۱/۱ (\*) سنن الدار قطنى ۲۰/۲ وما بعدها (\*) سنن الدار قطنى ۲۰/۲ وما بعدها (\*) منى الدناز قطنى ۲۰/۲ وما بعدها سكن الدخليج (۱۳۰۱) به يقدها مغني المحتاج ۲۰۱۱ ؛ المغني ۲۰۱۳ ، الغروع ۲۰۱۲ ، كشاف القناع ۲۰۱۱ ؛ المحلي ۲۰۷۲ ، الدار المختار ۲۰۰۲ المعني ۲۳۷۲ ، الدار المختار ۲۰۲۲ ، المعني ۲۳۷۲ ،

غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة . ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده .

#### الأدلسة

استدل أصحاب القول الأول المانعون الأداء القيمة في صدقة الفطر بدليل السنة والمعقول: -

### أولاً ) دليل السنة :

- أ- خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ﴿ كَمَا نَصْرِج زَكَاةً الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقسط ، أو صاعاً من زبيب ... }◊(١) .
- ب- خبر ابن عمر رضى الله عنهما الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ٢٠٠٠.
  - المفروض (٦) . من عدل عن ذلك فقد نرك المفروض (٦) .

### العقول بوجوه منها: ﴿ وَهِوهُ مِنْهَا اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- ١- أن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص ، فلم يجزئه كما لــو أخرج الردئ مكان الجديد .
- ٢- لم يرد نص يبيح إخراج القيمة ، ومعلــوم أن الزكـــاة عبـــادة ، والعبادات لا تثبت إلا بالنص ولا مدخل للعقل فيها (٤٠).
- ٣- لا تجزي حقوق قيمة أصلاً ، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض

<sup>(\*)</sup> البخاري بشرح عدة القاري /٣٧٥/٧ وما يعدها (\*) معرفة السنن والأثار للبيهقي ١٩٣/١ رقم ٨٤٤٥ (\*) المغنى ٤١/٣ (\*) المرجع السابق

منهما ، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه وإبراؤه (١) .

استدل أصحاب القول الثاني: المجوزون أداء القيمة لصدقة الفطر بدليل القول الثاني:

الكتاب والسنة ، والأثر ، والمعقول : -

أولا ) دليل الكتاب : قوله تعالى ﴿ خدْ من أموالهم صدقة ﴾

#### \$ الدلالة: ﴿

المال هو الأصل ، وبيان رسول الله ﴿ ﴿ المنصوص عليه ﴿ ۗ ﴾ إنما للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب ، وحصر المقصود فيه .

### ثانياً ) دليل السنة :

ت-خبر ( أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر صاعاً ومن البرنصف

#### الدلالة:

هذا الدليل على اعتبار القيمة لأن نصف صاع بر يساوي صاع شعير ، خبر معاذ - رضي الله عنه - لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه اليمن بالتيسير على الناس فكان يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير لأنه أهون عليهم (١)

### **الدلالة: ﴿**

إذا جاز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجواز هذا في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر .

### ثالثاً ) دليل الأثر:

١- روي أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز

<sup>()</sup> المحلى ١٣٧/٦ () الذي ذكر بعضه في أدلة القول الأول () سنن الدار قطني ٢/٧٤ وما بعدها () مصنف أبي شيبة ١٨١/٣ ، الخراج ليحي بن أدم

يقرأ إلى عدى بالبصرة مل وعدي هو الوالي كا◊: مل يؤخذ من أهل الديوان من أعطيتهم من كل إنسان نصف درهم گ ◊ (١٠).

- ٧- روى عن الحسن قال :﴿ لا بأس أن تعطي الــــدراهم فـــي صــــدقة الفطر**≯ه (۲)**.
- ٣- عن ابن إسحاق قال : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام (٦).

### رابعاً ) دليل المعقول بوجوه منها:

- ١- أن فقه إخراج الزكاة فيه مقصود إيصال الرزق الموعــود إلـــى الفقير وقد حصل (1).
- ٧- أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله- ﷺ ﴿ أَغَنُوهُم عَنْ السألة في مثل هذا اليوم \$ (٥).
- ٣- الإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها أقرب إلى الحاجة وبه يتبين أن النص معلول بالأغنياء وأنه ليس فيه تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة (١)

### الناقشية

﴿ ﴿ إِنَاقِشَ أَصِحَابِ القولِ الأولِ بِمَا يِلَى : -

#### السنة دليل السنة :

الأحاديث الواردة في نوع المخرج في صدقة الفطر ليست لتقييد الواجب وحصره فيه ، بل التيسير على الناس ، لأن النقود كانت بها ندرة

<sup>(</sup>١) مصنف أبي شيبة ٤/٣٧ وما بعدها

أ مصنف أبي شيبه ٤/٤
 أ المرجع السابق
 أ المرجع السابق
 أ المرجع السابق
 أ للرجع السابق
 أ ليل الأوطار ١٨٦/٤ ١٠٠ بدائع الصنائع ٢٣/٢ ط الحديث

آنذاك فجعل من غالب التعامل والموجود آنذاك ، وليس معنى ذلك عدم أداء القيمة في صدقة الفطر ، لأنها لئن جازت في الزكوات الأمسوال بما ثبت من الأخبار والآثار ، فثبوتها في صدقة الفطر الأولى.

العقول: العقول:

لا يسلم ما قالوه من أن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص ، لأن نصوصاً جاءت تبيح أداء القيمة منها أن النبي - على - كان يأتيه معاذ - رضى الله عنه - خميس (١) ، أو لبيس (٢) ، مكان الذرة والشعير من أهل اليمن و لا ينكر عليه <sup>(١)</sup>.

ولما رأى في أبل الصدقة إبل كوماء (١٠) وفي رواية مسنة – غضب وقال : ﴿ أَلَمُ أَنْهَاكُمُ عَنْ أَخَذَ كَرَائِمُ أُمُوالُ النَّاسُ ؟ فقيلُ لـه : أنس أرتجعتها بعيرين : فسکت}ه <sup>(ه)</sup> .

#### الجواب:

النصوص الواردة في إباحة أداء القيمة في الزكوات المالية ، أمــــا الفطر فتبقى على الأصل.

المائية المجواب: لئن أبيح في المالية فمن باب أولى في الأبدان وهي صدقة الفطر . 🛞 يناقش أصحاب القول الثاني بما يلي :

الآية حجة لنا لا لكتاب : الآية حجة لنا لا لكم لأن الله - تعالى - قال ﴿ خَدْ مِنْ أَمُوالَهُمْ صَدَقَةً ﴾ وأموال المسلمين أبان نزول القرآن الكريم فيما يتصل بصدقة الفطر ، الطعام وقد بين ذلك بسنته - على -﴿ قُولاً وفعلاً ﴾

<sup>(</sup>أ) الخميس : الثوب الذي يكون طوله خمسة أذرع

<sup>°°</sup> السنن الكبرى ١١٣/٤

### الجواب :

ث-سلمنا ما قلتموه إلا أنه سيكون حجة لنا ، لأنه إذا كانت أمو الهم فيما يتصل بصدقة الفطر عند نزول القرآن الكريم الطعام، فإن أمـوالهم من بعدهم الغالبة والمعتبرة النقد فدل على أن المقصود ليس العين كه فقط بل العين أو ما يقوم مقامه تقديراً وهو القيمة المامة المامة

## السنة : الله السنة

قول معاذ - رضي الله عنه - قول صحابي ، وهو ليس بحجة ، لأن الحجة قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمــر بتفريــق أنه انفع للمهاجرين بالمدينة كاه (١) ويحتمل أنه في الجزية .

### الجواب:

ما قاله معاذ ليس قول صحابي منفرد ، لإقرار رسول الله - على الله الله وعدم إنكار الصحابة – رضوان الله عليهم – من بعده عليه ، أمـــا الادعاء ، فإن الخبر في الجزية فهو أدعاء باطل وقد حقق هذا جهابذة المحققين (١).

### الأثر: ﴿ مُناقشة دليل الأثر:

قال فيها أحمد ابن حنبل - رحمه الله - : قال يدعون قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال عمر فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من تمر ..... الحديث .

<sup>(1)</sup> المغنى 1/٣ ) (1) حقق ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر في تطبقه لابن حزم فإنه في رواية يحيسى بسن آدم ( مكسان الصدقة ) المحلي ٣١٢/٦

وقال الله – تعالى – ﴿أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا الرسولِ﴾، وقال : قوم يردون السنة قال فلان ، قال فلان ....... (١٠).

#### العقول: العقول:

لا يسلم ما قالوه من أن المقصود أغذاء الفقير ويكون ذلك بدفع القيمة ، بل بإعطاء ما نص عليه لأن الحاجات متنوعة ، فينبغي أن ينتوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجاته (٢).

#### الجواب:

هذا قد يكون في المال ، فحينما يأخذ الفقير - بناء على مذهبهم من النعم والزروع والذهب والفضة ، فإن حاجته تتدفع ، ولكن الفقير الذي أمرنا بإغنائه السؤال يوم العيد ، حاجته تتدفع بالنقود التي يشتري حاجات أولاده من طعام وألبسة وحلوى وخلافه .

### المختسار

وبعد عرض القولين بالأدلة والمناقشة ، فأرى أن الجمع بين القولين أولى من الترجيح بمعنى أن الحاجة لو دعت في زمان ومكان وأشخاص إلى أخذ طعام وكان ذلك سهلاً ميسوراً على المؤدي منتفعاً به الفقير ، فيكون الأداء مما جاءت به النصوص الطعام أو الحبوب . وإن دعت الحاجة في زمان ومكان لإخراج القيمة وكان ذلك سهلاً ميسوراً على المؤدي منتفعاً به لدى الفقير فيجوز الأداء بالقيمة لأن الحق الذي يجب المصير إليه أن التشريع الإسلامي في قواعده ومقاصده يسر لا عسر ، رفق لا عنت ، عدل لا ظلم ، وعاء ومظلة لكافة البشر عرب وغير عرب ، في شتى الإعصار والأمصار ، فحيث كانت مصلحة الفقير يكون الأداء الذي شرع

(') المغني ٢/٠٤ (') المرجع السابق لسد خلة الفقراء ، وقد كتب العديد من أهل العلم مثل هذا (١) والأمر هنا للجواز فايس أمراً جازماً يقضي أداء الطعام وليس نهياً عن أداء القيمة ( وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) ، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

وقد أجاز ابن القيم – رحمه الله تعالى – إخراج أقوات ولو لم ترد في الأحاديث كلبن ولحم وسمك ونحوه ، قال : إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، كما قال = = ( اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة ) .

قلت : وإذا اعتبرنا مقصود صدقة الفطر ، فيجوز إخراجها طعاماً أو قوتاً أو نقداً .

أنظر القتاوى للإمام الراحل الشيخ شلتوت ١٥٦ ، فقه الزكاة د / يوسف القرضاوى ٩٤٩/٢
 والعبادات في الإسلام د / أحمد يوسف ٢٠٦ .

### الهبحث الثالث

### توقيت رمى الجمرات

### 💠 معنى رمي الجمرات :

الرمي لفة : يطلق بمعني القذف والإلقاء (١) - حساً ومعني - واستعمل الفقهاء الرمي في المعاني اللغوية المذكورة ومنها رمي الجمار الذي هـــو منسك واجب من مناسك الحج أي رمي الحصيات المعينـــة العـــدد فـــي الأماكن الخاصة بالرمي في مني الجمرات كه.

ويقصد بها الرمى المحيط بالعمود الشخاص أو الواقف في منتصف المرمي وليست الجمرة هي ذلك العمود الشاخص .

### والجمرات التي ترمي ثلاث هي : ـ

- ١- الصغرى أو الدنيا وهي أول جمرة .
- ٢- الوسطي بعد الصغرى وقبل جمرة العقبة .
  - ٣- الكبري وهي في آخر مني تجاه مكة .
- 🕏 الحكم التكليفي: اتفق الفقهاء في الجملة على أن رمي الجمرات واجب (۲) .
- **المسروعية**: من السنة النبوية: فعله ﷺ وقوله مثل
  - ⟨ خذوا عني مناسككم ⟩ (³) ، ⟨ (رم ولا حرج ⟩ (¹) .
- 🥏 شروط صعة الرمي : اتفق الفقهاء في الجملة على عدة شروط
  - ١- سبق الإحرام بالحج .
  - ٢- سبق الوقوف بعرفة .

<sup>(&#</sup>x27;) مختار الصحاح ، تهذيب اللغة لمادة " رمي " .

<sup>&</sup>quot; مفكار الفحدى ، بهيب .... ") نيل الأوطار 17/0 . ") صحيح مسلم 187/7 . "' فقح الباري 180/1 ، صحيح مسلم 184/7 .

٣- كون المرمي حجراً.

٤- رمي الجمرة بسبع حصيات متفرقات .

٥- وقوع الحصيات في المرمي المحيط بالعامود مع القصد (١).

💠 وقت الرمي وعدده : اتفق الفقهاء على أن وقت رمى الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل هي : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده تسمي أيام التشريق ، أو يومان بعده لمن تعجل .

## 💠 صفة الرمي :

١- رمي جمرة العقبة الكبري يوم النحر بسبع حصيات .

٢- رمي الجمرات الصغرى والوسطي والكبرى أيام التشريق الثلاثة ﴿ الحادي عشر ، الثاني عشر ، الثالث عشر من ذي الحجـة ﴾ ، مـن الشخص أو ممن أناب عنه بلا خلاف (١)

#### 🦈 وقت الرمي :

#### ١ ) أول وقت الرمي : -

أ) يوم النحر: اختلفت كلمة الفقهاء فيه على أقوال أشهرها:

الله في يبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية (١) والمالكية (١) وأحمد في رواية (٥) ، والوقت على تفصيل : -

الله ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس وقت الجواز مع الإساءة .

﴿ ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء

<sup>(</sup>١ بدائع الصنائع ١٥٧/١ وما بعدها ، مواهب الجنيل ١٣٤/٣ ، المجموع ١٤٤٧/٨ ، المغنى

 <sup>(\*)</sup> بداية المجتهد ١٣٩/١ ، المجموع ١٤٧٨ ، مين ١٥ الهداية ١٩٧٣ ، شرح الباب ص ١٩٥٧ و ما بعدها
 (\*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١٨/٢
 (\*) القروع ١٣/٣٥ .

( وقت آذان الظهر فصاعداً ) وقت مسنون .

- ﴿ مَا بَعُدُ الزُّوالُ إِلَى الغروبُ وقَتَ الْجُوازُ بِلا إِسَاءَةً .
- الليل وقت الجواز مع الإساءة دون جزاء فيه عند الحنفية (١).

استدل العنفية على ما ذهبوا إليه من تحديد الوقت المسنون بخسر ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي - ﷺ - بعثه في الثقل وقال : -◊﴿ لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا ﴾ (١) .

وجه الدلالة : جواز الرمي ابتداء من الفجر .

وعنه : كان رسول الله – ﷺ - يقدم ضعفاء أهله بغلس – قبــل انتشـــار الضوء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس - ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى طلوع الشمس <sup>(۱)</sup> .

واستدل المالكية بفعله ـ ﷺ ـ

- أول وقت جواز الرمي يوم النحر إذا انتصفت ليلة يــوم النحــر ، عنــد الشافعية (١) و الحنابلة (٥) ، على تفصيل :
  - وقت فضيلة إلى زوال الشمس ﴿ وقت إيجاب صلاة الظهر ﴾
    - وقت اختيار إلى الغروب.
    - وقت جواز إلى آخر أيام التشريق (١)

واستدلوا بحديث ﴿ أَرْسُلُ النَّبِي ـ ﷺ ـ بأم سلمة — رضي الله عنهـا — ليلـة النحـر ، فرمت قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت 🏠 (٧)

وجه الدلالة : أنه علق الرمي بما قبل الفجر ، وهو تعبير صالح لجميع

<sup>(&#</sup>x27;) الغروع ٣ / ١٥٠ . (') شرح معلي الإثار ٢١٧/٢ . (') سنن أبي داود ٢٧٨١/٣ ، سنن الترمذي ٢٣١/٣ . (') نابلة لمحتاج ٢/٣٠ . (') المثني ٢/٣٠٤ ، الغروع ٣/٣١ . (') المراجع السابقة . (') سنن أبي داود ٢/٨١٤ .

الليل ، فجعل صابطاً له ، لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف .

٢- آخر وقت رمي يوم النحر: ـ

اختلف الفقهاء فيه على أقوال أشهرها : .

إلى فجر اليوم التالي ، فإذا أخره عنه بلا عذر لزمه القضاء في اليـوم التالي ، وعليه دم للتأخير ، ويمند وقت القضاء إلى آخر أيام التشـــريق ، قاله الحنفية (١).

واستداوا بحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - : ﴿ أَنَّ رَجِلًا سَأَنُهُ \_ ﷺ\_ قال: رميت بعدما أمسيت ؟ فقال: لا حرج 🎝 🌣 (\*)

وبما روي عنه : - أن النبي - ﷺ - رخص للرماة أن يرموا ليلاً (") . وجه الدلالة : أن الرمي في وقت الليل جائز ، وتظهر فائدة الرخصة زوال الإساءة تيسيراً عن نوي الأعذار ، ولو كان الرمـــي واجبــــاً قبـــل المغرب لألزمهم به ، لأنهم يستطيعون إنابة بعضهم على الرمي .

- 💠 يرى المالكية أن آخر وقت الرمي إلى المغرب وما بعده قضاء ، ويجب الدم إن أخره إلى المغرب (١).
- 🕏 ويري الشافعية والحنابلة إلى امتداد الرمي إلى آخر أيام التشريق لأنها کلها أيام رمي (<sup>٥)</sup>.
  - ب ) الرمي في أيام التشريق : ـ
    - ١ ) أول الوقت : \_

يري جمهور الفقهاء أن الرمي يبدأ من بعد زوال الشمس (٦).

واستدلوا بفعله - ﷺ - فمن ذلك : -

﴿ رأيت النبي ـ ﷺ ـ رمي الجمرة يـوم النحـر ضـعي ، وأما بعـد ذلـك فإذا زالـت الشبس 🕻 (۱) .

﴿ كَنَا تَتَحِينَ فَإِذَا زَائِتَ الشَّمِسَ رَمِينًا ﴾ (`` .

وجمه الدلالة : هذا باب لا يعرف بالقياس ، بل بالتوقيت من الشارع ، فلا يجوز العدول عنه .

ويري أبو حنيفة - في رواية - وبعـض الحنابلـة جـواز الرمــي قبــل الزوال (٣) .

واستداوا بقياس أيام التشريق على يوم النحر لأن الكل أيام نحر ، وحملوا أحاديث ، فعله - ﷺ - على الندب لا الإلزام .

ويري أبو حنيفة إلى جواز الرمي قبل الزوال لمن تعجل النفر الأول رفعاً للحرج (۱).

#### ٢ ) أخر الوقت: -

يري الحنفية والمالكية تقييد رمي كل يوم بيومه ، وفصل الحنفية بأن نهايـــة كل يوم إلى الفجر التالى (<sup>ه)</sup>.

ويري المالكية إلى نهاية كل يوم بغروب شمسه (١) .

ويري الشافعية والحنابلة إلى أن أيام التشريق كلها رمي ، فمن ترك رمي

<sup>🗥</sup> صحيح مسلم ٢/١٤٥ .

 <sup>(</sup>¹² صحیح مسلم ۱۹۰۲ .
 (¹² فتح الباري ۱۹۷۳ »
 (¹¹ الهدادي ۲۱ ۱۸ ) .
 (¹¹ الهدادي ۲۱ ۱۸ ) .
 (¹² شرح اللباب ص ۱۵۸ وما بعدها .
 (¹۵ المباس ط ۱۸۸ .
 (¹۵ الشرح الکبير وحاشية الدسوقي ۱۱/۲ » .

ونهاية الرمي غروب شمس اليوم الرابع (١).

واستداروا بأن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى أخــره لم يلزمه شئ (٢) .

وأما اليوم الأخير لمن لم يتعجل فاتفق الفقهاء على أن الرمي بعد الروال إقتداء بفعله - ﷺ - ، واتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هــذا اليــوم غروب شمسه (٦) .

واختلفوا في جواز التقديم للرمي قبل الزوال : \_

💠 أجاز أبو حنيفة قبل الزوال بعد طلوع الفجر (1) .

واستدلوا بأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك ، فــــلأن يظهر في جوازه - أي الرمي - في الأوقات كلها أولى (٥).

وذهب غيره من باقي الأئمة إلى عدم جواز النقديم للرمي قبل الزوال (١) 🏚 هذه أقوال الفقهاء في الفقه النزاثي الموروث ، ويتضــح أن الميقــات الزماني لرمي الجمار من حيث التقديم أو التأخير عن الوقت المحدد لـم يتفق عليه ، لأن الأدلة فيه ظنية الورود في بعضها ، وظنية الدلالة في الكل ، مع اعتبار مبادئ شرعية ذات بال أهمها " رفع الحرج "، " التيسير" ، " التَّفْقيف " ، ولعل ما يمكن استخلاصه يعد استئناساً لمعالجة المشقة الفادحة للاحقة بالحجاج والتي من آثارها إزهاق الأرواح وإصابة الأبدان

<sup>( )</sup> نهاية المحتاج ٢/٣٥٧ ، مغني المحتاج ١/٥٠٥ وما بعدها ، المغني ٣/٥٥٥ ، الفروع ١٨/٣٥ 

وتلف الأموال كل هذا يؤدي بنا إلى اعتبار ما يلي: -

أولا: مشروعية رمي الجمار من منتصف ليلة يوم النعر ، لخبر أم سلمة - رضي الله عنها الجمار فبل الفجر بأمره - ﷺ - ، وهذا ما يراه الشافعية والعنابلة ، دون إساءة ولا مؤاخذة ، ومشروعية وجواز الرمي ليلة النحر ليلا كما يراه أبو حنيفة مع الإساءة دون مؤاخذة .

ثانيا: مشروعية رمي الجمار في أيام التشويق في أي يوم من أيامها ولو أدبت كلها في يوم واحد بالليل وقبل الزوال وبعده ، وحمل الأخبار عسن الندب لا الإلزام.

ثالثا: من المقرر شرعا أنه ه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والمشقة نجاب التيسير ﴾ فيمكن تغويج الحجاج حسب ظروفهم قبل الشروع في المناسك للرمي في يوم من أيام التشريق لكل الجمار على حسب صدفة الرمى الشرعية.

وابعا: لدرء المفاسد ولجلب المصالح فيمكن تعداد الجمرات على خط متوازي أسوة باستحداث طوابق علوية للمسعى بين الصفا والمسروة ، والطواف حول الكعبة ، أو عمل مصاعد كهربائية لجمرات ذات طوابق وارتفاعات ، أو عمل ما يشبه البنادق الممغنطة بمرمي العامود لقذف الجمار من مسافة بعيدة تصل إلى هذا المرمسي دون الحاجسة للتواجد القريب منه .

خامسا: يستعان بفقهاء مر الشريعة الإسلامية > النظر الدقيق والترجيح الأمين ، لأيسر الأقوال واتفاقها مع دواعي معالجة المشقة الحاصلة ، وخبراء معماريين وغيرهم لدراسة تصورات بديلة تتفق مع المبدئ العامة للشريعة الإسلامية وسائل ومقاصد .

# المبحث الرابع إسبال الثياب للرجال !

الأصل في لبس الثياب الجميلة للنزين بها الإباحة ، قال الله - عز وجل -﴿ قُلْ مَنْ حَرِمَ زَيْنَةُ اللَّهُ الَّتِي أَخْرَجَ لَعْبَادَهُ وَالطَّيْبَاتُ مِنْ الرَّزِقَ ﴾ (١) ، ولقوله - ﷺ - ﴿ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قيل يا رسول الله : إن الرجل منا يجب أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنة ، قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس 🎝 🌣 (٢)

والإسبال أو الإسدال بمعني الإرسال والإرخاء للثوب له صفة وحكم حسب الموضع ، فأما صفته فهو الطول الكمام القميس تطويلاً زائداً على المعتاد ، ويكون في الإزار ، وذلك بجر الثوب على وجه الأرض ، ويكون في العمامة بمعنى إرسال العذبة زائد على ما جرت به العادة ، وذلك لخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - : هل الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئاً فيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٢٥ (٢٠) . وخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - : ﴿ لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا كه (١٠) ، ♦ ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ﴾ (٥) ، وهذه الصفة لابد من اعتبار الخيلاء فيها لخبر ابن عمر - رضى الله عنهما - سالف الذكر ، ولما رونه الجماعة أن أبا بكر – رضي الله عنه – قال لرســول الله – ﷺ – : هل إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء كم، وعلى هذا فالأحاديث في هذا تدل على اعتبار الخيلاء ، ويدل هذا بمفهومــه علـــى أن جــر الثــوب لغيــر الخــيلاء

<sup>(1)</sup> الآولة ٣٣ من سورة الأعراف . (7) رواه مسلم . (1) رواه ابو داود والنساني واين ماجة . (1) متقق عليه . (<sup>2)</sup> أخرجه البخاري وأحمد .

لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم ، وبهذا الاعتبار يفهم أن الإسبال قد يكون الخيلاء وقد يكون لغيره فلابد من حمل قوله وله فإنها من الغيلة كه فيكون الوعيد المذكور في الأحاديث متوجها إلى من فعل ذلك احتيالاً ، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر عند علماء الأصول ، وهذا كله للجمع بين الأحاديث التي منها المطلق الدال بظاهره على تحريم الإسبال جملة وتفصيلاً ، والتي منها المقيد الدال على أن مناط التحريم ما كان خيلاء . وقد عد الفقهاء إسدال الثوب في الصلاة - بمعنى إرساله من غير لبس ، من مكروهات الصلاة ولا تبطل الصلاة به . وممـــا تجـــدر الإشارة إليه ورود الأخبار الصحيحة بقيد الإسبال بالإسراف والكبر والخيلاء ، فمن ذلك قوله - ﷺ : ﴿ كُلُوا واشْرِبُوا والبسوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافَ ولا مخيلة > ◊ (١٠ ، ﴿ كُلُ مَا شَنْتَ ، والبس مَا شَنْتَ مَا أَخْطَأْتُكُ ثُنْتَانَ : \_ سَرِفَ ومخيلة > (٢) . ومما ينبه عليه كذلك كراهة الألبسة المخالفة لعدات الناس ، التي لم تلغ بلسان الشرع لما في ذلك من الشهرة ، أو قصد الاختيال أو قصد إظهار التواضع ، رياء ومفاخرة ، وقد يحرم ، والأصل في هذا أخبار صحيحة منها : ﴿ نَهِي رسول الله ـ ﷺ عن الشهرتين ، قيل يا رسول الله ـ ﷺ ـ وما الشهرتان ؟ قبال : ـ رقبة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ، ولكن سداداً بين ذلك واقتصاراً كه (٢٠) هل من لبس شوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة كه (<sup>1)</sup> هل من سمع سمع الله به ، ومن راءى راءى به كه (°) ولا يغيب عن البال أن الألبسة من باب ( العادات) وليست من باب (العبادات) ما سلمت عما حرم بلسان الشرع من كونها حريراً للرجال .

Jani Jima (1)

<sup>🖰</sup> مصنف أبي شيبة

<sup>،&#</sup>x27;' سنن البيهفي وهو ما ''' سنن أبي داود .

<sup>)</sup> سنن اپي داود از آم ده د

وعما كره بلسان الشرع اشتمالها على تصاوير وكتابات مجافية للدين والعرف . والألبسة - في الجملة - من العادات وعلى فرض تعلقها بعبادات ، فهي ( فروعيات ) ظنية الدليل والدلالة

#### الهبحث الخاهس

### النقاب للنساء

تمهيد: - حد عورة المرأة الحرة -

اتفق الفقهاء - في الجملة - على أن شعر المرأة ، وجسمها عدا الوجه والكفين عورة يجب ستره (١) .

والأصل فيه : - قوله - تعالى - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ... ﴾ (٢) ، وقوله - تعسالي - ﴿ يِهَا أَيُّهَا النَّبِي قَسَل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يصرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ (٣) .

• واختلف الفقهاء في حد عورة المرأة هل بدنها كله ، أم يستنتني الوجه والكفين ؟ وذلك على عدة أقوال اشهرها قولان : -

القول الأول: - جميع بدن المرأة عورة ، قالم الحنابلة وبعض الشافعية (1).

القول الثاني: - الوجه والكفان ، ليسا بعورة ، قالم الحنفية والمالكية والظاهرية وبعض الشافعية (٥)

سبب الخلاف : تباين الفهم للمقصود في قوله - تعالى - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ هل المستثنى والمقصود منه أعضاء محدودة أم المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة ؟ فمن ذهب إلى أنـــه أعضــــاء مخصوصة قال بإباحة كشف الوجه والكفين ، ومن قال أن المقصود ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة .

 <sup>(</sup>¹) رحمة الأمة ص ٩١ .
 (٢) الآية ٣١ من سورة النور

الآية ٩٥ من سورة الأحراب.

الايه ٥٦ من سوره ، محرب . \*\* المغنى ٢٠/١ . نهاية المحتاج ٨/٢ . فتح الوهاب ٤٨/١ \*\* مجمع الأنهر ٤١/١ . حاشية الدسوقي ١٩١/ ، المحلي ٣٩/٧ ، نهاية المحتاج ٨/٢ .

### الأدلة والناقشة

 ♦ استدل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه من أن بدن المرأة كله عورة بدليل الكتاب والسنة: -

اولاً دليل الكتاب: ـ

أ) قوله - تعالى - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ (١) .

وجه الدلالة: أن المقصود من المستثني ولم ما ظهر منها كه وهو لا يملك ظهوره عند الحركة .

يناقش : - المستثني الوجه والكفين قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-(٢) ب ) قولـــه - تعــالى - ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَنَاعَاً فَاسَأْلُوهُنَ مَنْ وَرَاءَ حجاب ﴾ (۲) .

وجه الدلالية : هذه الآية وإن كانت نزلت في حق أزواج النبي - ﷺ - إلا أنها من جهة الحكم عامة وليست خاصة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

يناقش : الحكم خاصة بنساء النبي – ﷺ - ، وليس في الآية دليل على أن الحكم عام ، وبدليل الأخبار الصحيحة الواردة والتي تدل على كشف المسلمات للوجه للوجه والكفين في عصر النبوة وما بعده .

ثانياً : دليل السنة النبوية : . أخبار منها : -

 ١- خبر عائشة - رضي الله عنها - في ما تلبس المحرمة بحج أو عمرة أو هما معاً - هرولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران ١٥٠٠)

٢- خبر ابن عمر - رضي الله عنهما - ﴿ لا تنتقب الرأة العرمة ولا تبس القفازين 🏲 (\*).

<sup>(1)</sup> الأبة ٣١ من سورة النور . (1) تفسير ابن كثير والقرطبي والرازي للآية . (1) الأبة ٣٠ من سورة الأحزاب . (1) مصوحج البخار ، ١٦٩/٢ . (2) موطأ مالك /٢٢٨/ .

وجه الدلالة: - دل الخبر إن على أن المرأة المحرمة لا تلبس النقاب فدل على أن ستر الوجه في غير الإحرام واجب.

ج - خبر ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبي - الله - أردف الفصل يوم النحر خلفه ، وجاءت امرأة ختعمية فطفق الفضل ينظر إليها ، ورسول الله – ﷺ – يحول وجه الفضل <sup>(۱)</sup>.

وجه الدلالة :- لو لم يكن النظر إلى وجه المرأة ممنوع لما حول رسول الله – ﷺ – وجه الفضل عن النظر إلى المرأة ، فدل على أن وجه المرأة عورة.

يناقش: - لا يسلم ما قيل من أن وجــه المــرأة عــورة ، لان المــرأة المذكورة في الخبر كشفته .

يجاب: - المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا تلبس النقاب .

رد الجواب: - لو كان وجه المرأة عورة لكان أولي بالستر فـــي الحــج، وهو مجمع اختلاط الرجال والنساء في المناسك والمشاهد .

د - خبر انس ابن مالك - رضى الله عنه - أن أصحاب رسول الله - ﷺ -جلسوا يأكلون عند رسول الله - 紫 - ويتحدثون ، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط ، إلى أن خرجوا (١) .

وجمه الدلالة: - أن زوج النبي - 紫 - ولت وجهها إلى الحائط بحضرة الرجال الأجانب فدل على أن وجه المرأة عورة .

يناقش: - حجاب أزواج النبي - ﷺ - خاص بهن و لا ينازع فـــي هـــذا أحد فيكون خاصاً بهن و لا يتعدي لغير هن .

 استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة بدليل الكتاب والسنة والعقول: -

<sup>(</sup>¹) فَتَح الباري ٣٧٨/٣ . (¹) صحيح مسلم ٢٣١/٩ .

١ ) دليل الكتاب : - قوله - تعالى - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ...... ﴾(١).

وجه الدلالة : روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - • أن المستثنى هما: الوجه والكفين.

### ٢ ) دليل السنة النبوية : -

أ) عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه شهد العيد مع رسول الله - ﷺ - وأنه خطب بعد أن صلى ، ثم أتى النساء ومعه بلال - رصى الله عنه - فوعظهن وذكرهن ، وأمرهن ، أن يتصدقن ، فرأينهن يهـوين بأيديهن (٢) .

وجمه الدلالة : - أن بلالاً - رضى الله عنه - رأي أيديهن ، وفي روايته رأي وجه امرأة سعفاء ( سوداء مع احمرار ) الخدين ... ، فدل أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة .

ب ) خبر عائشة - رضي الله عنها - أن أختها أسماء - رضي الله عنها -دخلت على رسول الله – ﷺ – وعليها ثياب رقاق ، فاعرض عنها وقال : يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري أي منهما إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه (٣) .

وجه الدلالة : - ظاهر .

يناقش: - هذا الخبر مقطع لأن خالد بن دريك لـم يعاصـر عائشـة -رضى الله عنها - وقال أبو داود عنه مرسل : (١)

ج ) ما روي عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : - كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - ر الله الفجر متلعفات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة النور .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۳۵/۱ . (۱) سنن ابي داود ۳۸۳/۲ .

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع السابق .

بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس.

وجه الدلالة : - أن عدم معرفة النساء بسبب الغلس ( غبش الفجر ) دل على أنهن كن يكشفن الوجوه .

د) خبر المراة التي جاءت إلى مسجد الرسول - ﷺ - تعرض نفسها عليه هبة وزواجاً ، ومعه جمع من أصحابه - رضي الله عنهم - فصوب نظره إليها . (۱) هـــ) خبر سبيعه بنت الحارث التي تجملت للخطاب بعد وفاة زوجها وكانت حاملاً ووضعت حملها (۲).

وجه الدلالة : - دل الخبر على أن وجه المرأة ليس عورة .

دليل المعقول: - أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه والكفين للبيع والشــراء والقضاء والأخذ والعطاء .

الرأي المختار: - وبعد عرض القولين بالأدلة والمناقشة فقد أتصــح لــي رجحان القول بأن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة لقوة ما استدلوا به وســـلامته عن المعارض ، وبعضده أن الله - تعالى - أمر المؤمنين بغض البصــر عند رؤية المرأة الأجنبيـة يكــون ممــن ؟ وأن قــول النبـــي - # -

﴿ النظرة الأولى لك والثانية عليك ﴾ ، ممن ؟!

#### مستند الترجيح على عدم فريضة النقاب

استدل اهل العلم على عدم فرضية النقاب لغير أزواج الرسول النبي – ﷺ – ورضى الله عنهن ـــ بدليل الكتاب والسنة والأثر

أولاً : \_ دليل الكتاب : \_ من ذلك : \_

أ ) قول الله – عزل وجل – ﴿ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوأتكم وريشا ﴾ (٣) .

<sup>(&#</sup>x27; أخرجه أصحاب السنن

۱<sup>۲۱</sup> مسند أحمد ۴۳۲/٦ .

<sup>(</sup>¹) الآية ٢٦ من سورة الأعراف .

وجه الدلالة: اللباس لسنر السوآت أي العورات والعورة ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة ، أو هي ما يجب سنره وعدم إظهاره من الجسم (١) ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين (٢).

ب ) قوله - تعالى - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهّن على جيوبهن 🤌 🗥 .

وجه الدلالة : الخمار ما يغطي به الرأس ، والأمر سنره على أعلى الثوب عند الرقبة ( فتحة الصدر ) .

ج ) قوله - سبحانه - ﴿ فَإِذَا بِلَغِنَ أَجِلَهِنَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَا فَعَلَىٰ فَي أَنفسهن بالعروف ﴾(').

وجه الدلالة : قوله ﴿ فيما فعلن ﴾أي النزين واطراح الإحداد (٥٠) .

ولا يستنل بقوله - عز وجل - ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُن مَنَاعَاً فَاسَأْلُوهُن مِن وَرَاء حجاب ﴾ (٦) لأنها خاصة بأزواج النبي – ﷺ – من جهة (٧) ، ومن جهة أخري فالمعني إرخاء ستارة حاجزة ، ولا علاقة للآية بنقاب لا من قريب و لا من بعيد ، ولا بقوله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قَلَ لأَزُواجِكَ وَبِنَاتَـكَ وَنَسَاءَ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ (^) لأن المعنى اتخاذ جلباب فوق الثياب لتحقيق الاحتشام المطلوب فلا تتحدد أجزاء الجسم ، ولا تظهر الأجزاء السفلية كالساق ونحوه (٩) .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير (٢٨٣/١ ، مغنى المحتاج ١٩٥/١ .
(١) تبيين الحقائق ١٩٢/ وما بعدها ، الشرح الصغير ٢٨٩/١ ، مغنى المحتاج ١٢٥/٣ . المجمــوع

<sup>(\*)</sup> الأية "00 من سورة الاحزاب . (\*) تفسير القرطبي للآية المذكورة (\*) الآية 00 من سورة الأحزاب . (\*) راجع سبب نزول الآية .

#### رؤية في آيات الحجاب في سورة النور

- قول الله تعالى : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً ايسه المؤمنين لعلكم تفلحون ﴾ (١) قال المفسرون والفقهاء .
- ١) أولى الأقوال بالصواب عندي في الزينة الظاهرة : ( الوجه والكفيان ) لأنه : لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك فسي الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما (٢).

#### ٢ ) الزينة على قسمين - خلقية ومكتسبة

فالخلقية: وجهها ؛ فإنها أصل الزينة ، وكمال الخلقة وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها ، كالثياب والحلي والخضاب ..

٣ ) من الزينة ظاهر وباطن ؛ فما ظهر فمباح أبداً ، لكل الناس من المحارم والأجانب وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله - تعالى - في هذه الآية ، واختلف في السوار .. فقالت عائشة – رضى الله عنها – هو

<sup>(&#</sup>x27;) الآية ٣١ من سورة النور . (') يقول ابن العربي في أحكام القرآن ٣/١٣٦٩ : ( والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين ، فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة وهي التي تظهر عادة ) .

من الزينة الظاهرة لأنه في اليدين ، وقال مجاهد : هو من الزينة الباطنة ، لأنه خارج عن الكفين وإنما يكون في الذراع .

قال العلماء: وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين وسبب نزول: ﴿ وليضربن بغمرهن على جيوبهن ﴾ أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة ، وهى المقانع سدلنها من وراء الظهر فيبقي النحر والعنق والأننان لا ستر على ذلك فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، روي البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لما نزل : ﴿ وليضربن بغمرهن على جيوبهن ﴾ شققن أزرهن فاختمرن بها .... .

في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضوع الصدر ، وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف - رضوان الله عليهم - على ما يصنعه النساء في الثياب .

 حكم إظهار ما ليس بعورة

أولاً: عِنْ عَانْشَةً - رضي الله عنها -: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله - 奏 - وعليها ثباب رقاق ، فأعرض عنتها ، وقال ﴿ يا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهدا > وأشار إلى وجهه وكفيه .

وجمه الدلالة : ﴿ إِنْ المَرْأَةُ إِذَا بِلَقْتَ الْمُعِيضُ لَمْ يَصِيلِحُ أَنْ يَسْرِي مَنْهَا إِلَّا وجهم وكفيه ٧٠. واحتج أحمد بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دُلِيلٌ على إباحة أكثر من ذلك في حق عيرها (١) ومن هنا يعلم أن القول بإباحة إبداء الوجه والكفين هو أصح الروايتين عن الإمــــام أحمـــد ، ولا يلتفت إلى ما روي عنه مما يخالف ذلك فقد يكون مرجوحاً ، وقد يكــون محمولاً على الندب إذا أردنا الجمع بين الروايتين

🕏 وفي باب 🗘 عورة المرأة العرة > وتحت قوله - تعالى - : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ (٧) .

أورد المسرون والمحدثون بسندهم الآثار عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - ثم ساق طريقين لهــذا الحــديث ، وقال عقب الطريق الثانية : هذا مرسل : خالد بن دريك لم يدرك عائشة ، قال ( البيهقي ): مع هذا المرسل قول من مضي من الصحابة - رضى الله عنهم - في بيان ما أباحه الله من الزينة الظاهرة فصار القول بــذلك قوياً . (٢)

🕸 وفي باب 💢 تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة 🕻 ٥ قـــال البيهقي : قال الله - نبارك و نعالى - : ﴿ وَلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال الشافعي — رحمه الله — إلا وجهها وكفيها : \_

وقد روينا هذا التفسير في كتاب الصلاة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء ؛ باطن الكف (١).

ويبدو أن هذا القول هو الذي انتهي إليه ابن تيمية من تحقيقه في مسالة

<sup>&</sup>quot; المغنى ٢/٧ .

المعنى ۱۰/۲۰ . \* الآية ۳۱ من سورة النور . \* السنن الكبري ۲۲۲/۳ – دار الفكر . \* المصدر السابق ۸۵/۷ .

النظر إذا من اليسير أن تجد تقارباً في المعنى بين ترجمة البيهقي لهذا الباب - وعبارة ابن تيمية حيث يقول: هر ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل النظر من الخاطب والطبيب وغيرهما ؛ فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة 🌎 <''

ثانياً: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : أردف رسول الله - ﷺ - الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته . وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي - ﷺ - للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من ختْعم وضيئة تستفتي رسول الله – ﷺ – فطفق الفضـــل ينظــر إليهـــا ، وأعجبه حسنها ، فالتفت النبي - ﷺ - والفضل ينظر إليها ، فاخلف بيده ◊﴿ ادارها من خلفه ﴾ فأخذ بذقن الفضل ، فعدل وجهه عن النظر إليها ، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبسي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحسج عنه ؟ الحديث .

فدن العديث على جواز نظر الأجنبي إلى الوجه ، وكذلك جـواز كــلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عـن العلـم ، و الترافع في الحكم والمعاملة (٢).

ثَالثاً : عن عبد الله بن عمر — رضي الله عنهما — قال : ـ

قال رسول الله - ﷺ - ﴿ لا تَتَنقَب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ﴾ (١٠) ومعنى قوله " لا تتنقب " أي لا تستر وجهها كما نقدم ، واختلف العلماء في ذلك ، فمنعه الجمهور ، وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ، ولم يختلفوا في منعها من سنر وجهها وكفيها بما سوي النقاب

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۹/۱۵.
 (۲) فتح الباري ۱/۰۶.
 (۲) المرجع السابق ۲/۱۵.

و القفازين .

رابعاً: عن سهل بن سعد الساعدي قال حل جاءت امرأة إلى رسول الله ـ ﷺ فقالت: يا رسول الله : جنت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله ـ ﷺ قصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رسول الله ـ ﷺ وأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله زوجنيها ، إن لم يكن لك بها حاجة كه . خامساً : عن عمر بن عبد الله بن الأرقم : أن سسبيعة " بنت الحارث الأسلمية " أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة – فتوفي عنها في حجه الوداع وهي حامل ، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعليت مسن نفاسها تجملت لخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمسر علي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمسر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ؛ جمعت على ثبابي حين أمسيت فأتيت رسول الله — ﷺ – فسألته عن ذلك ؛ جمعت على بأني قد حالت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي (١٠) .

سادساً: عن جابر بن عبد الله قال : ﴿ شهدت مع رسول الله \_ ﷺ - الصلاة يـوم العيـد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكناً على بلال فأمر بتقـوى الله وحث على طاعته ، ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتـي النساء فـوعظهن وذكرهن فقال تصدقن ، فإن أكثركن حطب جهـنم ، فقامت المرأة من وسطة النساء سفعاء الخدين ، فقالت لم يا رسول الله ؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفـن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقـين في ثـوب بـلال من أقـرطتهن وخـواتهن الحديث )>

(') متفق عليه .

سابعاً: وفي رواية لطاووس عن عبد الله بن عباس قبال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم يصلبها قبل الخطبة ثم يخطب ، قال : فنزل نبي الله - ﷺ - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل شقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقر أ ﴿ يأيها النبي إذا جماءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ (()

واجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة .

وقال أبو منيفة: القدمان ليستا العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه ، وإن تتكشف من المرأة أقل من ربع شعرها ، أو ربع بطنها ، لا تبطل صلاتها ، وقال مالك والأوزاعي والشافعي : جميع الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وما سوي ذلك يجب ستره في الصلاة ؛ لأن ابن عباس قال في قوله – تعالى – ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال : الوجه والكفين ، لأن النبي – ﷺ – نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء للأخذ والعطاء

ويكره أن تتتقب المرأة وهى تصلى ، لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ، ويجري مجري تغطية الفم والرجل ، وقد نهى النبي - ﷺ - عنه ؛ قال ابن عبد البر المالكي : أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام (٢٠).

ولا يحتج لفرضية النقاب بما أخرجه أبو داود بسنده ، عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه ، عن جده ، قال :

<sup>&#</sup>x27; الآية ١٢ من سورة الممتحنة . '') المغنى (١٣٩/١

💠 جاءت امرأة إلى النبي - 🏂 - يقال لها : أم خــــلاد وهــــى منتقبــــة نسأل عن أبنها وهو مقتول ، فقال لها بعض أصحاب النبي - ﷺ - جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة ؟

فقالت : إن أرزأ ابني فلن أرزأ حياتي ، فقال رسول الله – ﷺ - " ابنك له أجر شهدين " ، قالت : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال " لأنـــه قتلـــه أهـــل الكتاب " (١) والتي منها بالإضافة إلى ما ذكر :

أبي بكر - رضي الله عنه - في مرضه ، فرأينا امرأة بيضاء موشومة 
موش اليدين ، تذب عنه وهي أسماء بنت عميس > ومعني موشومة السدين ، مخضوبة بالحناء (٢).

فهذا هو الصديق ، يري امرأته الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس تبدي وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب فلم ينكر عليها ، وإقرار الصحابي – ولا سيما الصديق – حجة ، لأنه لا مجال للرأي فيــــه ولا مخالفـــة فيــــه للمرفوع إلى النبي – ﷺ – .

🕏 ومثله : عن أبي أسماء الرحبي 🤇 أنه دخل على أبي ذر — رضي الله عنه — وهـو بالربذة ، وعنده امرأة سوداء .. فقال : ألا تنظرون ما تأمرني به هذا المرأة السوداء تأمرني أن آتي إلى العراق ..... 🎝 الحديث (٣).

وجه الدلالة : يستفاد من مجموع ما سلف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح – رضى الله عنهم – ومن استتباطات العلماء : يجوز للمسلمة إبداء الوجه والكفين وسائر ما ليس بعورة كجزء مــن اذن أو مقدم يد أو مقدم رجل .

<sup>(</sup>¹) سنن أبي داود وقد ضعفه الألبائي في ضعيف سنن أبي داود ..

## الهبحث السادس إباحة اختيار لون ثياب المرأة

لا خلاف يعلم أن احتشام المسلمة أولي وأفضل ، ولا باس بإظهارها الوان مناسبة للعرف منها: -

#### ١ ) الثوب الأحمر الوردي:

💠 عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء: كنت آتي عائشة – رصى الله عنها – أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير ( جبل ثبير بمكة ) قلت : وما حجابها ؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء ، وما بيننا وبينها غيـــر ذلك ، ورأيت عليها درعاً **مورداً**. ('')

#### فتوى هيئة العلماء بالسعودية :

ما حكم لبس الثوب الفاتح مثل الأصفر والأبيض والأحمر ولكنه ساتر ؟ والجواب : يجوز للمرأة أن تلبس من الثياب ما هو معتاد للنساء من أي لون كان ، ولكن ما كان خاصاً بالرجال لا تلبسه النساء ، فقد ورد لعن المتشابهات من النساء بالرجال وبالعكس . (1) – رأي الشيخ القيم للشيخ الألباني ، حيث يقول في كتابه ( جلباب المرأة المسلمة ) . (٢٠

واعلم أنه ليس من الزينة في شئ أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف بـــه ملوناً بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك الأمرين:

الأول : قوله - ﷺ - هر طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كم.

الأخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك . ثم ساق بعض الأثار

<sup>(1)</sup> فتح الباري ۱۹۸۳ . (1) فتابري هيئة الطماء ۸٤٢/۲ مكتب التراث الإسلامي - القاهرة

التدوى هيئة التفاء (١٠٠٠) . (أ) تحقيق القيم العلامة الألباني ص ١٢١ . (أ) فتوي هيئة كبار العلماء بالسعودية ص ١٣٣ . ١٣٣

#### ٢ ) الثوب الأخضر:

🤣 عن عكرمة " أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبيـــر القرظي، قالت عائشة - رضي الله عنها - وعليها خمار أخضر ، فشكت اليها ، وأرتها خضرة بجلدها(١)فلما جاء رســول الله – ﷺ – والنســـاء ينصر بعضهن بعضاً - قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات ؛ لجلدها أشد خضرة من ثوبها (٢).

#### ٤ ) الأصفر:

- 💠 عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت : أتيت رسول الله ﷺ مع أبي وعلي قميص أصفر ، فقال رسول الله – ﷺ – : يا أم خالد هذا ســناه ، وسناه [ حسن] بالحبشة ، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرنسي أبسي [ أي زجرني ونهرني ] فقال رسول الله - ﷺ - دعها .
- 💠 عن عبد الله بن عمر " أنه سمع رسول الله ﷺ نهي النساء عن إحرامهن في القفازين والنقاب ، وما مس الروس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب (٣).

دل ما سلف على إباحة اختيار ألوان ثياب المسلمة دون فرض لون معين عليها ، عدا ما اعتبره العرف إحداداً في الاحداد المشروع .

<sup>&#</sup>x27;''فتح الباري ٢٨٢/١٠ .

قطع سبري . ٢٠/٠٠ . \* أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الثوب الأخضر . \* صحيح سنن أبي داود ٢٠/٤ .

### الهبحث السابع اللحية وما يتعلق بها

**﴿ إعفاء النحية مطلوب شرعاً اتفاقاً ، للأحاديث الواردة بذلك ، منها حديث** ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبي - ﷺ - : ﴿ خَالْفُوا الْمُسْرِكِينَ ، وفروا اللعي وأحفوا الشوارب 🎝 🗥 ،

ومثله حديث أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – بلفظ ﴿ جَزُوا الشُّوارِبِ ، وأرخوا اللحي ، خالفوا المجوس كم (٢) ، ومنها حيث عائشة - رضى الله عنها - عن النبي - ﷺ - ﴿ عشر في الفطرة ﴾ (٢) فعد منها " إعفاء اللحية " وجه الدلالة: المراد بقوله - 3 - ﴿ خَالْفُوا الْشُرِكِينَ ﴾ مخالفة المجوس فإنهم كانوا يقصون لحاهم ، ومنهم من كان يحلقها ، وقال : ذهب الأكثرون إلى أن هـ اعفوا كه بمعني كثروا ، أو وفَروا ، وقال أهل العلم : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك ، وترك التعرض للّحية يستلزم تكثيرها . إعفاء اللحية تركها حتى تكثّ وتكثر ('').

#### تكثير اللحية بالمالجة:

قال العلماء: لا نعلم أحداً فهم من الأمر في قوله - ﷺ -◊﴿ أعفوا اللحي ﴾ تجويز معالجتها بما يغزرها ، كما يفعله بعض الناس ، قال : وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر ♦ وأحفوا الشوارب > قالوا: ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقية طرق الحديث الدالة على مجرد الترك (٥٠).

الأخذ من اللحية :

<sup>() (</sup>فتح الباري ۳٤٩/۱۰). () أخر ۱۹ مساد

ريج مسلم . (<sup>4)</sup> فتح الباري ، ٣٥١/١ ، حاشية ابن عابدين ٢٠٥/٢ . (<sup>4)</sup> فتح الباري ، ٣٥١/١ .

ذهب بعض الفقهاء ، منهم النووي إلى أن لا يتعرض للحية ، فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها ، قال : المختار تركها على حالها ، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره .

وذهب آخرون منهم الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذ الزائد ، لما ثبت أن ابن عمر – رضي الله عنهمـــا – كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشــــاربه (١) ، وفـــي رواية < ﴿كَانَ إِذَا حِجَ أَوَ اعْتُمَرُ قَبْضُ عَلَى لَحِيتُهُ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذُهُ ٢٠٠٠ .

وقالوا : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه (٧) .

قال العنفية: إن أخذ ما زاد عن القبضة سنَّة ، جاء في الفتوى الهندية : القصّ سنَّة فيها ، وهو أن يقبض الرجل على لحيته ، فإن زاد منها عـن قبضته شئ قطعه ، كذا نكره محمد رحمه الله عن أبي حنيفة ، قال : وبه ناخذ (٣) .

وفي قول للعنفية : يجب قطع ما زاد عن القبضـــة ومقتضـــاه كمـــا نقلـــه الحصكفي (<sup>4)</sup> ، الإثم بتركه .

وقال العنابلة: لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها ، ونص عليه أحمد ، ونقلوا عنه أنه أخذ من عارضيه (٥٠) .

وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنه لا يأخذ من اللحية شيئاً إلا إذا تشوهت بإفراط طولها أو عرضها ، نقله الطبري عن الحسن وعطاء ، واختـــاره ابن حجر وحمل عليه فعل ابن عمر ، وقال : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها أو عرضها لعرض نفسه لمن يسخر به ، وقال عياض : الأخذ من طول اللحية وعرضها إذا عظمت حسن ، بــل تركه الشهرة في تعظيمها كما تركه في تقصيرها (¹)، ومن الحجة لهذا

<sup>(^)</sup> الموطأ ( ( ۳۹۲/۱ ). فتح الباري ۳٤٩/۱ . (\*) فتح الباري ۲۰۱۰ . (\*) الفتادي الهندية م/۲۰۹ . وابن عليدين ۱۱۳/۲ ، ۲۰۰ و ۲۱۵ . (\*) بن عليدين ۲/۱ . . . شرح المنتهي ۲/۱ . نيل العارب ۷/۱ . . فتح الباري ۲۰/۱ .

القــول مــا ورد أن النبـــي - ﷺ - ﴿ كَانَ يَأْخَذُ مَنْ تَعِيتُهُ مَنْ طُولُهَا وعرضها كه (١) ، أما الأخذ من اللحية وهي دون القبضة لغير تشوه ، ففي حاشية ابن عابدين : لم يبحه أحد (٢) .

🗢 حلق اللحية : ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو قول عند الشافعية ، إلى أنه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي بإعفائها وتوفيرها . والأصح عند الشافعية : أن حلق اللحية مكروه <sup>(٢)</sup> العناية باللحية : العناية باللحية بأخذ ما طال منها وتشوره أمر مشروع على ما تقدم تفصيله. ويسن إكرامها (<sup>4)</sup>لقول النبي - ﷺ - : ولم من كان له شعر فليكرمه 🎾 (١) قال الغزالي والنووي : ويكره للرجل ترك لحيته شعثة إيهاماً للزهد (٧٠). لما روي عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهمــــا – قال : أتانا رسول الله - ﷺ - فرأي رجلاً شعثاً قد تفرق شعره ، فقال : مر أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره > (<sup>^</sup>). ويسن ترجيلها ، قال ابن بطّال : الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه ، وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليه وقال الله - تعالى - ﴿ يَا بِنِي آدِم خَدُوا مِن زَيْنَتُكُم عَنْدُ كُلُّ مُسْجِد ﴾ (١)، وفى حديث عائشة - رضى الله عنها - ﴿ كَانَ لَا يَضَارِقَ السَّبِي ﷺ ـ سواكه ومشطه ، وكان ينظر في المرآة إذا سرّح لحيته كه (١٠). ويسن تطبيبها لقول عائشة - رضى الله عنها - ﴿ كنت اطيب النبي ﷺ - بأطيب ما يجد ، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته ڳ⊳ (```.

<sup>(\*)</sup> لفظمي (\*^ ) ما " (\* ) قضعي البلزي \* (\* ) 10 " . (\* ) فضرجه أبر داود \*/٣٣٣ والحاكم \* ١٨٦/ . (\*) فضح البلزي \* ١٣٨/١ . \*) الإيمّ ١٦ من سورة الأعراف . (\*) فضر البلزي \* / ٣٦٧/ ١ وانظر : الموسوعة الققهية الكويتية – بتصرف – . (\*) أخرجه البخاري فتح البلزي \* / ٣٦٦/ وانظر : الموسوعة الققهية الكويتية – بتصرف – .

## الهبحث الثاهن حكم الغناء

اختلفت كلمة الفقهاء في حكم الغناء (١) المجرد عن الآلات الطرب " الموسيقي " وذلك على ثلاثة مذاهب : -

المذهب الأول: الإباصة ، ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين (٢) ، وبعض الحنفية فيما لو كان يستفيد منه في الفصاحة والنظم (٦) ، وبعض الشافعية (١) ، وبعض الحنابلة (٥) ، والظاهرية فيما لو قصد به النرويح عن النفس ليقوي على الطاعة (¹) ، وجماعـــة مـــن الصوفية (٧).

المذهب الثاني: - الحرمة ، ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين (^) ، وأبو حنيفة (¹) ، ومالك (¹¹) ، والشافعي في أحـــد قوليـــــه (¹¹) ، وأحمد في الرواية الصحيحة (١٢).

المذهب الثَّالث : - الكراهة ، ذهب إلى هذا المالكية (١٣) ، والشافعي فـي القول الأظهر (١٤) ، ومعظم علماء الأمصار (١٥) .

سبب الخلاف : - تعارض الأخبار والآثار .

<sup>()</sup> من جهة الأداء والسماع . () المغني ١/١٧٤ . () البحر الرائق ١/٩٠٤ ، الفتاوى الهندية ١/٥١/ .

#### الأدلة والمناقشة

استدل أصحاب المذهب الأول على ما ذهبوا إليه من إباحة الغناء بدليل الكتاب والسنة والأثار والعقول: -

- ۱ ) دلیل الکتاب :\_
- أ) قوله تعالى ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ (١)
- ب ) وجه الدلالة : قال المفسرون : حسن الصوت ، يؤيده ما جاء في الخبر ه أنه الصوت الحسن كه (١) فهذه نعمه من الله - تعالى - ينتفع بها فالغناء مباح .

يناقش: - ليس في مصنفات التفاسير والسنة المعتمدة ما يدل على أن هذا القول من أقوال النبي - ﷺ - ، والقول بأن المعنى المذكور اجتهاد يقبل الصواب والخطأ ، بدليل أن المفسرين أوردوا معاني أخــري كـــالخلق الحسن وجمال الوجه وحلاوة المنطق والعفــة ، إلـــى آخـــر مــــا أورده المفسرون (٦).

- ج ) قوله عز وجل ﴿ إنها الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ (1)
- د ) وجه الدلالة: أخبر الحق جلا وعلا أن الحياة الدنيا لعب ولهو فهذا دليل على إباحتهما ، وإلا لو حرم لرجم كل ما في الحياة الدنيا (٥) يناقش: - لا يسلم ما قيل لأن الحكم بتحريم اللهو - لهـ و الحديث أي الغناء تحريم خاص (١)

<sup>(1)</sup> الآية ١ من سورة فاطر . (2) تفسير ابن كثير ٢٠١/٣ .

به المدیر ۱۰۱/۳ مین کثیر ۲۰۱/۳ .
 ۱۱ الآیة ۳۳ من سورة محمد .

اديد ١٠ من سوره ـــــ . (\*) إحياء علوم الدين ١٦٨/٦ وما بعدها . (۱) نيل الأوطار ٨/٥٠١ .

هـ ) قوله - سبحانه - وتعالى - ﴿ ويعل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (١) .

وجه الدلالة : أن الطيبات تشتمل كل ما يستطاب ويستلذ به ؛ الغناء من جملة ما يستطاب ويستلذ به <sup>(۲)</sup>.

دليل السنة النبوية : \_ أخبار منها : \_

أ) ما روي عن عائشة – رضى الله عنها – ﴿ قَالَتْ دَفَلَ عَلَى النَّبِي ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء يعاث فأضطجع على الفراش ، وحوّل وجله ، فلدخل أبو بكر - رضى الله عنه - فانتهرني ، وقال : أمزمارة الشيطان عند رسول الله ـ ﷺ فقال : دعهما ، فإن لكل قوم عيدا ... 🎝 الحديث (٣).

وجه الدلالة : أن رسول الله - ﷺ لم ينكر على عائشة - رضي الله عنها – سماعها للغناء ، ولم ينكر على الجاريتين غنائهما ، وطلب من أبي بكر - رضى الله عنهما - عدم إنكاره على عائشة - رضى الله عنها - فلو كان حراماً لبينه لأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة .

يناقش: - لا يسلم ما قيل لأن الجاريتين (1) ليستا بمغنيتين ، فلا دلالــة على ما يقال .

يجاب: - على فرض الصحة فإن الجاريتين أديا غناء بغض النظر أنهما مغنيتين أو ليت كذلك .

يناقش: - أن رسول الله - ﷺ- حول وجه لأن مقامه يجل عن هذا . ب ) ما روي عن عائشة رضى الله عنها - ﴿ قَالَتْ: كَانْتُ عَنْدُنَا جَارِيةٌ يتيمة فزوجناها رجلاً من الأنصار، فكنت فيمن أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله ـ الله عائشة ، هلا بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ، قالت : ماذا تقول ؟ قال ...

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف . (١) نيل الأوطار ١٠٥/٨

سين "دوس" ( (\*) أخرجه البخاري : (\*) الجاريتان كانت دون سن البلوغ – مدارج السلاكين ٢/١ ؛ .

: تقول : \_

فحيونا نحييكم أتيناكم أتيناكهم ما حلت بوادیکم ولولا الذهب الأحمر لم تسمن عذاریکم (۱) ولولا الحبة السمراء

وجمه الدلالة: - أن رسول الله - 寒- أرشد عائشة - رضى الله عنها -إلى ما يتغنى به في العرس ، فيفيد إباحته فيه ، وفي غيره للعموم (٢)

و ) خبر الله ألله ألله ألله العسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته 🎾 (۲) .

وجه الدلالة : - هذا الخبر أثبت إباحة سماع الغناء ، لأنسه لا يجسوز أن يكون المقيس عليه في الخبر محرماً (1) .

يناقش: - لا يسلم ما قيل لأن النشبيه الوارد في الحديث - الاستماع إلى القينة - لا يمنع كون المشبه به ( غناء القينة ) - وأما المراد ؛ فوجه الشبه الإصغاء ، وكون أحدهما حلالاً - وهو تحسين الصوت بالقرآن -والآخر حراماً – لا يمنع التشبيه .

ع) ما رواه الشيخان بسندهما أن رسول الله - ﷺ- سمع صـــوت أبـــي موسى الأشعري - رضى الله عنه - وهو يقرأ في المسجد ، فقال : لقــد أعطي هذا مزماراً من مزامير داود - عليه السلام - ، فقال له أبو موسى : - لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيراً (٥) (١)

وجه الدلالة : - أن مدح رسول الله - ١- لحسن صوت القارئ يدل على حل استماع الصوت الحسن سواء لقراءة القرآن وغيره.

<sup>(</sup>۱) المحلي ۱۱۶/۲ . (۱) السنن الكبري ۲۳۰/۱۰ ، سنن ابن ملجه ۲/۵۲۱ ، مسند أحمد ۱۹/۱ . (۱)

يناقش: - أن هذه حيدة عن المقصود ، وروغاً عن محل النزاع ، وتعلق بما لا تعلق به ، فإن كون الشيئ مستلذاً للحاسة ملائماً لها ، لا يدل علي حكم تكليفي ، فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام التكليفية الخمسة فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ؟ (١).

ز ) خبر : ﴿ مَا أَذَنَ اللّه - تعالى - لشي ما أذن لينبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن گه (۱) .

وجه الدلالة : - دل الخبر على حل الاستماع لصوت الحسن في قراءة القرآن الكريم وغيره .

يناقش: - الخبر جاء في خصوص قراءة القرآن الكريم فلا يتعدي غيره ٣ ) دليل الأثر: - روس عن السلف الصالح - رضى الله عنهم - مدحهم للغناء مثل قول عمر - رضي الله عنيه - ﴿ الفناء زاد الراكب اله (١) وسماع الصحابة - رضي الله عنهم - كعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وغيره من أكابر الصحابة (٤) والتابعين (٥) وأهل العلم في الأمصار (١).

يناقش: - ما نسب لعمر - رضي الله عنه - لم تتقله كتب السنة المعتمدة ، والصحيح ما نقل أنه كان يترنم ببيت من الشعر ، ودعوى إباحة الغناء من الصحابة - رضى الله عنهم - غير صحيحة ، بل أن منهم من ذمه

<sup>(&#</sup>x27;) مدارك السائكين (/-19 وما بعدها .
(') صحيح البخاري (۲۳۰/۳ وما بعدها .
(') صحيح البخاري (۲۳۰/۳ ومحيح مسلم (۲۳۰/۳ .
(') المنقي ، ۱۷۷/۱ ولم اعش على الآثر فيما تبسر لي من مصنفات السنة المعتمدة .
(ن) عامة أهل الحجاز ، ومن أكابر الصحابة عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عـوف وأبـو عبيـدة وسعد ابن أبي وقاص ، وعبد الله بن جعفر ، والمغيرة بن شعبة – رضي الله عنهم – وغيـرهم :
- نيل الأوطار ۱۰۱ وما بعدها .
(')

<sup>-</sup> نير الوستر ١٠٠ ومه بده . (\*) سعيد بن المسبب ، سالم بن عمر ، القاضي شريح سعيد بن جبير ، عطاء ، الزهــري ، ومــن التابعين : - الأئمة الأربعة ، سفيان بن عينية : المرجع السابق .

<sup>(1)</sup> كف الرعاع ص ١٨ وَما بعدها .

كعبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما نبت الماء البقل ، وهذا قول عارف بأثر الغناء وثمرته (١) .

- ٤ ) دليل العقول : \_ بوجوه منها : \_
- أ ) أن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية فلـــذة سماع صوت الآدمي أولي بالإباحة أو مساوية (١)
- ب ) أن تلذذ الأذن بالصوت الطيب كتلذذ العين بالمنظر الحسن ، والشم بالروائح الطيبة ، والفم بالطعوم الطيبة ، فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإداركات محرمة (٣)

يناقش: - الاستدلال على إباحة الغناء بإباحة أصوات الطيور اللذيذة غير مسلم به لأنه من قبيل ﴿ إِنَّمَا البِيعِ مثل الربا ﴾ (<sup>4)</sup> وهذا قياس مع الفارق ، فأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان ، والأوتسار والعيدان ، وأصوات أشباه النساء من المردان (٥٠).

- ٥) استدل أصحاب المذهب الثاني: على ما ذهبوا إليه من تحريم الغناء بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول: -
  - ١ ) دليل الكتاب : ـ
- أ) قوله تعالى ـ ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بضير علم ويتخذها هزواً ... ﴾ (١)

وجه الدلالة : - قال علماء التفسير وعلوم القرآن الكريم – خاصـــة فـــي أسباب نزول القرآن الكريم – أن المراد بلهو الحديث : الغناء ، يؤيده ما

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> مدارج السلكين 1 / ۲۸٪ ، كف الرعاع ص ۲۰ ، الأثر : السنن الكيرى ۲۲۳/۱۰ . (<sup>†)</sup> المرجع السليق (۱۰٪ 3 . (<sup>†)</sup> المرجع السليق . (<sup>†)</sup> الآية ۲۰ من سورة البقرة . (<sup>†)</sup> مدارج السالكين (۱۶٪ 4 . (<sup>†)</sup> الآية ۲ من سورة لقمان ، وأورد البخاري تفسيرها في الأدب المقرد .

روي عن بعض الصحابة والتابعين (١) - رضى الله عنهم - .

يناقش: - لا يسلم ما نسب إليهم من أن معنى " لهوالحديث " الغناء ، لأن اتخاذ سبيل - الله - تعالى - هزواً ، ضلالاً وكفراً ، بلا خلاف فعلى فرض أن الغناء حرام ، ففاعله من المسلمين فاسق عاصى بلا خلف ، شأنه شأن مرتكب ذنب ما خلا الشرك ، فدل أن الآية ليست في خصوص العناء بل في شأن الكفار أو المنافقين في شعبهم على القرآن الكريم (٧٠) .

ب ) قوله - تعالى - ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ (").

وجه الدلالة : - وضح العلماء أن معنى " الــزور " هنــا : - الغنــاء ، فاجتتابه من صفات المؤمنين (١) .

يناقش: - لا يسلم ما قبل لأن المراد لا يشهدون بالزور أو الكذب، وعلي هذا فلا وجه لتفسيره بالغناء (°).

ج ) قوله - تعالى - : ﴿ واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ... ﴾ (١) .

وجه الدلالة: - قال مجاهد إن الاستفزاز بالصوت من أبلسس - عليه اللعنة - الغناء ، فوجب على المسلم اجتنابه لأنه فعل الشيطان (٧) .

يناقش: - نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما أن العني: -ادع بصوتك إلى معاصى الله- تعالى- وليس خصوص الغناء (^)

٢ ) دليل السنة النبوية : - أخبار منها : - روي أن رسول الله - ﷺ -

<sup>(</sup>¹) ابن عباس ، ابن مسعود ، سوهد بن جبير ، جابر ، عكرمة ، النخص ، الحسن البصــري تفســير القرآن لابن كثير ٣/٤٤ ، السنن الكبرى ، ٢٣٣/١ ، وانظر الكشاف للزمخشرى ١٩٣/٢ .
(¹) المحلي ٢/٩٠٧ وما بعدها .

<sup>(\*)</sup> الآية ٧٧ من سورة الفرقان .

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير ٣٢٨/٣ ، الكشاف ١١٦/٢ .

<sup>(°)</sup> اتحاد السادة المتقين ١٨/١ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من سورة الإسراء .

روب المرب ا

قال : - حال ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ... 🎝 🌣 (١)

وفسى روايسة هل ليكونن من أمتي أقدوام يستحلون الحر والحريس والخمس والمعازف كاه (٢)

وجمه الدلالة : - أخبر رسول الله - ﷺ - عن بعض ما يحصل في آخر الزمان من استحلال الزنا والغناء وآلات واللهو ، وتوعد بعقاب الله -تعالى - لهم في الدنيا بالمسح وفي الآخرة بالعذاب الشديد الأليم .

يناقش: - الحديث مضطرب الإسناد حيث تردد الراوي في بيان أو تحديد اسم الصحابي الراوي له ، مضطرب المتن لمجئ روايات عديدة فيها : " يستحلون " ، ( يشربون ) . وفي سند الحديث كـذلك أحـد الضـعفاء (") ، وعلى فرض الصحة فالحديث فيه الوعيد على الاستحلال للكبائر مثل الزنا والخمر ، وليس للمعازف ولا المغنيات .

#### يجاب : -

- أ ) الحديث ليس فيه اضطراب في السند لأنه روي من حديث أبي مالك (1) قطعاً عند جمهرة أهل الحديث (°).
- ب ) وليس فيه اضطراب المتن لأن الراوي قد يترك بعض الألفاظ ويورد أخري وليس هذا بقادح في الاستدلال .
- ج ) خبر هل من جلس إلى قينة فسمع منها صب في أذنبه الأنك يوم القيامة كه (١٠) وجه الدلالة: - أن رسول الله - ﷺ - أخبر وتوعد أن من سمع غناء امرأة يصب في أذنيه الرصاص ، وذلك يوم القيامة ، فدل على أن هـــذا

<sup>(&#</sup>x27;) مسند أحمد ٥/٤٣٦ ، السنن الكبرى ٢٢١/١٠ ، سنن ابن ماجه ١٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۳۳۲/۳

<sup>``</sup> صحيح البخاري ٢٣٦/٠ . '` معاوية بن صالح ، وهو ضعيف : المحلي ٧٠٤/١ . (') أحمد وابن أبي شبية وأبو داود وابن حيان . (') نيل الأوطار ٨/١٠٠ . (') نيل الأوطار ٨/١٠٠ .

دم لأن الوعيد لا يكون إلا باقتراف محظور .

يناقش: - هذا الخبر فيه مجهولون ووضاعون للأخبار (١).

د ) خبر رو الله من موتين احمقين ، صوت عند مصيبة ورنـة شیطان که (``

وجه الدلالة : - أن مما نهي عنه رســول الله - 🍇 - مــواطن الغنـــاء والنهي يقتضي التحريم لعدم وجود الصارف له .

هـ ) حديث هر كل شئ يلهو به ابن أدم باطل إلا ثلاثاً : . رمية عن قوس ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله گه(۳) .

وجمه الدلائمة: - أفاد أن كل ما يتلهي به الإنسان بما لا يفيد في العاجل والآجل فائدة دينية فهو باطل ، والاعتراض فيه متعين ، إلا هذه الأمــور الثالثة فأنه وان فعلها على أنه يتلهى ويستأنس وينشط فأنها حق لاتصالها بما يفيد (؛) وهذا بيان أن اللهو بما فيه الغناء حرام .

يناقش: - أ) الحديث في سنده مجهو لا (٥)

ب ) أن قوله " باطل " لا يدل على التحريم بل على عدم الفائدة (١) كشأن أكثر المباحات ، والحصر هنا ليس حقيقياً ، مثل بعض النصوص التسى فيها حصر أو عدد .

يجاب: - أما عن السند فقد روي الحديث بسند غير ما ذكر ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح (٧).

ج ) خبر : ﴿ إِذَا فِعلتَ أَمتِي خَمسةَ عَشْرةَ خَصلةَ حَل بِهَا البِلاءِ : وعد منها وظهرت

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> نيل الأوطار ١٠٠/٨ ، المحلي ٧٠٤/٩ وما بعدها .

المستعنى الدين ١١٦/٤ . (٢) إحداء علوم الدين ١١٦/٤ . (٣) إتحاف السادة المتقين ١٩/٦٥ وما بعدها .

### القينات والمعازف كه (`) .

وجه الدلالة : - عد النبي - ﷺ - خصالاً منمومة يستوجب فعلها حلول البلاء ، وفيه وعيد شديد ، والوعيد الشديد لا يكون إلا على منكر يجب اجتنابه ، والغناء مما جاء في هذه الخصال ، وذلك الوعيــد ، فيكــون محرماً كسائر ما ذكر في الحديث .

#### يناقش : ـ

- أ) الحديث في سنده مجهولون ، ومزكون ، وقال العلماء إنه غريب وضعیف<sup>(۲)</sup> .
- ب ) وأما عن متنه : فإنه ترتيب أمور مذكورة على مجمـوع أمـور ، والترتيب على أمور لا يلزم منه الترتيب على أفراد .
- ومن وجه آخر فبعض الخصال الواردة في الخبر ليست حراماً ، كارتفاع الأصوات في المساجد فهو ليس بمحرم <sup>(٣)</sup>.
  - ٣ ) آثار الصحابة : . منها : .
- ما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه مل الغناء ينبت النفاق في القلب كه الأثر (1).
- وجه الدلالة : أن اثر الغناء وثمرته جعل النفاق في القلب<sup>(٥)</sup>، وهذا يدل على أنه منكر فيجب اجتنابه .
  - يناقش: هذا قول صحابي وفي حجته خلاف (١)، ويضاف إلى هذا أنه يحمل على من اتخذ الغناء صنعة ومهنة يؤتي له ، ويأتي له (٧) .

<sup>(&#</sup>x27;) سنن الترمذي ٣٦٣/٦ رقم ٢٢١١ ، وقال غريب .

<sup>(\*)</sup> المحلي ٢/٣٠ . (\*) المحلي ٢/٣٧ . (\*) اتحاف السادة المتقين ٢/٢٥ .

<sup>(\*)</sup> السنن الكبرى ٢٢٣/١٠ (\*) مدارك السالكين ٢/٨٧/١

مدارت سمعتون ١٠٠٠، (١) راجع مصنفات أصول الفقه ، ويلاحظ أن هذا قول صحابي ووجد ما يعارضه من أقوال أو أفعال الصحابة (٢) المغتمي ١٧٦/١٠ .

#### ٤ ) دليل العقول : \_ بوجوه منها : \_

أ ) إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شـــئ : هــل هـــو الإباحـــة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته ، فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة ، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ، بل العلم بتحريمه من شرعة قطعي ، لا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله - تعالى - ورسوله - ﷺ - موصلاً إليه عن قسرب ، وقسد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبى إلا فسد ، لا امرأة إلا بغت ، ... الخ(١) ب ) أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ، ويغير العقل ، ففعله يقارب الخمر في تغطية العقل فيجب توقيه (٢).

يناقش: - هذه كلام مرسل في مقابل النصوص الشرعية التي لا تحرمه ، و لا تجرمه .

استدل أصحاب المذهب الثالث على ما ذهبوا إليه من كراهـة الغنساء بسدليل الكتاب والسنة والمعقول: -

١) دليل الكتاب : - قوله - تعالى - ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ الْحَدَيْثُ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.... ﴾ (١) .

وجه الدلالة : أن " لهو الحديث " هو الغناء ، والنكير على من يتخذ الغناء وسيلة للإصلال عن سبيل الله – تعالى – على الكراهة ، وليس الحرمة . يناقش: - يعترض على ذكر بما سبق إيراده عند مناقشة أصداب المذهب الثاني في استدلالهم بهذه الآية الكريمة (٤).

٢ ) دليل السنة : - الأخبار التي وردت في شأن سماعه - ﷺ - للغناء

<sup>(1)</sup> مدارج السالكين ١/٩٧/١

<sup>(&</sup>lt;sup>(7)</sup> تلبیس ابلیس سر ۲۲۸ (<sup>7)</sup> الآیة ٦ من سورة لقمان . (<sup>1)</sup> سبق ذکره ذلك فلا داعي للتكرار .

مثل حديث عائشة - رضي الله عنها - في غناء الجاريتين عندها (١) وجه الدلالة : - تحمل هذه الأخبار عل الكراهة ، لأن أقل ما يقال في الغناء الكراهة.

 ٣ ) دليل العقول: - الغناء ينفر القلوب ، ويستفز العقول ويستخف الحليم ، ويبعث على اللهو ، ويحض على الطرب وهو باطل في أصله ، إلا أن ورود أخبار تجيزه وأخري تمنعه تجعل القول بالكراهة ادعي .

الرأي المختار: - وبعد عرض مذاهب الفقهاء بالأدلة والمناقشة في حكم الغناء المجرد عن آلات الطرب ( الموسيقي ) ، فقد أتضح لي أن الجمع بين المذاهب الفقهية في حكم الغناء أولى من الترجيح ، وذلك لما يلي : -

أولاً: لا يجرؤ منصف أن يقول بحرمة الفناء جملة وتفصيلاً ، وإلا لأهدر نصوصاً يعند بها في إباحته لا سيما وأن العلماء قديماً وحديثاً قــرروا أن جلُّ الأحاديث والآثار القاضية بالتحريم فيها طعون ، بالميزان العلمي الصحيح(٢)

ثانياً: - لا يمكن لعالم له دربة وخبرة ودراية بالأدلة القول بإباحة الفناء غثة وسمينه ، معتدله ومتطرفه ، جاده و هزله ، نافعة وضاره ، وإهدار ملاباساته من جهة مؤديه ، وصفة الأداء ، وإلا لأدي الإطلاق والتعميم إلى مفاسد لا تخفي لا سيما في أيامنا هذه التي صار الغناء فيها غالباً ، مصاحباً للخمور ، وكشف العورات ، وإبداء السوءات ، مع ما في بعضه من ابتذال ، يتنافى والذوق السليم .

ثَالثاً: - القول بكر اهته على إطلاقه مجافي للواقع ، لأنه يؤدي إلى فعـــل غير أولي في يعض المواطن والأحوال ، ويؤدي إلى الاستهانة بالأحكام الشرعية في حق المجترئين الذين سيركنون إلى أن مجرد كراهة ، مهما كان ما

<sup>(&#</sup>x27;) سبق ذكره وتخريجاً .

سبق نفره ونخريب . <sup>(۱)</sup> كابن خرم ، والفاكهاتي ، والغزالي ، وابن العربي ، وابن طاهر : - المحلي ٧٠١/٩ ، إحياء علوم الدين ١٢/٦ وما يعدها ، نيل الأوطار ١٠٣/٨ .

يغنى ، ومن يغنى !

اِذَا علم هذا : " فالقاعدة التي أرساها سيد الخلق - ﷺ - ﴿ الشَّعَرَ حَسَلُهُ حَسَلُ، وقبيح قبيح ﴾ .

تنسحب على الغناء ﴿ وعلي هذا ﴿ \_

الحض على الطاعات ، وعلى بذل الجهاد وذكر البطولات ، وحب الوطن ، الحض على الطاعات ، وعلى بذل الجهاد في الأعمال النافعة ، وفي مناسبات الفرح والسرور المشروعة كالأعراس ، والعيدين ، وما أشبه مما أباح الشرع إظهار الفرح والسرور فيه ، أو تعارف الناس عليه كاستقبال شهر رمضان ، وذكري المولد النبوي الشريف وولادة مولود وقدوم من حجة أو غيبة ، ويستدل لهذا بأن الغناء تلتذه النفوس وتستروح إليه ، وأن الأداء الحسن بصوت حسن جائز في قراءة القرآن الكريم (١) وفي الآذان فلو كان الغناء ممنوعاً ، فالقرآن الكريم والآذان أحق بالتترية عنه ، وإن لم يكن ممنوعاً فالشعر أحوج إلى الغناء ، لإقامة الوزن وإخراجه عن حد الخبر ، وإنما جعلت العرب الشعر موزوناً لمد الصوت فيه والدندنة ، ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنشور ، وهذا بجانب أدلة المجوزين للغناء فهي في الجملة معتبرة .

٢) يكون العناء معرماً إذا أشتمل على ما يثير الغرائز ، ويحرك المكامن ، كوصف مفاتن النساء ، وجلسات الخصور ، والاستهانة بشعائر الدين ، والاجتراء والافتراء عليه ، والانقطاع إلى العناء ، وترك الصلوات والسعي على الأرزاق أو صاحبة الرقص من النساء وكشف العورات واختلاط الرجال بالنساء والتشبه بغير المسلمين فكل هذا وأشباهه ونظائره حرام ظاهر ، وما أدي إلى الحرام فهو حرام (٧).

٣) ويكون مكروها في غير ما ذكر كأن صاحبه إسراف ورياء وخروج عن حد الاعتدال فيما يغني والله أعلم .

<sup>&#</sup>x27; ' من رام الاستزادة المغنى لابن قدامة ٧٧٧١ ( فصل في قراءة القرآن الكريم بالألحان )

<sup>&#</sup>x27; تفسير القرطبي ١٤/١٤ .

# المبحث التاسم التصوير وفيه أربعة مسائل

المسألة الأولى : -

ما اتفق علي حرمته من الصور غير الجسمة : \_

اتفق الفقهاء على أن ما كان مخالفاً لما صح وثبت واشتهر ، من عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه ، يكون حراماً وذلك مثل : –

أ) الصور التي تعبر عن الوثنية والشرك أو شعائر بعض شرائع من قبلنا المخالفة للإسلام كالأصناء والصلبان وما مائلها.

المدليل: - ما روي عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي - ﷺ - لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه .... (١)

وجه الدلالة: - أن النبي - ﷺ - لم يكن يترك في بيته شيئاً ، يشمل الملبوس والسنور والبسط والآلات وغير ذلك ، فيه صورة صليب من نقش ثوب أو غيره ، إلا كسره وأبطله وغير صورة الصليب ، وفي رواية أبي داود (قضبه) أي قطع موضع التصليب منه دون غيره (٢) وهذا يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والسنور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير ما ذكر (٢).

ب) الصور التي يوقر أصحابها توقيراً دينياً كالأنبياء والرسل – عليهم السلام – والملائكة – عليهم السلام – وأكابر الصحابة – رضي الله عنهم – منعاً للامتهان والابتذال ، وسداً للذريعة التالية فيما بعد بتطاول الأزمان واندراس الأحكام .

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار ۱۰۲/۲ ، المحلي ۱۹/۷ه

<sup>(\*)</sup> نيل الأوطار ١٠٢/٧

دين المرجع السابق .

#### الأدلسة

١) ما روي أن النبي - ﷺ - لما رأي الصور التي كانت في البيت الحرام لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ، ورأي صورة إيراهيم وإسماعيل - عليهما السلام – بإيديهما الأزلام ، فقال : قاتلهم الله والله ما استسقسما بالاز لام قط (١٠).

٢ ) ما روي عن على – رضى الله عنه – : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله – 秀 - ألا تدع صــورة إلا طمســتها ولا قبــراً مشــرفاً إلا

وجه الدلالة: - دل ما سلف على عد جواز اتخاذ أو صنعة صور محرمة لما ذكر بل تزال (١٦).

ج ) ما كان ذريعة لارتكاب محظور: -ومن أمثلته تصوير نساء عاريات ، أو شبه عاريات وفي أوضاع تبرز مواضع الفتنــة والإثـــارة أو زجاجـــات الخمور بما يرغب فيها ، أو علب التدخين ، وأماكن الفسق والفجور ، أو ما فيه تمجيد للملاحدة ، فكل هذا وأشباهه ونظائره محسرم ، فالقاعدة ◊﴿ مَا أَدِي إِلَى حَرَامَ فَهُو حَرَامٌ ﴾ .

السألة الثانية : ـ المكروه : ـ

ويتمثل في صور الترف والإسراف ، وذلك في البسط والستور والجدران ، وما أشغل عن الطاعة ، وسبب الإلهاء بالدنيا .

و الدليل : - خبر عائشة - رضى الله عنها - ﴿ كَان لِي سَرْ فَيِهُ تَمْثَالُ وَكَانَ الداخل إذا دخل استقبله ، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ حـولي عـني هـذا فـإني كلمـا رأيتــه

أن سنن أبي داود
 أن صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبور ١٦٦٦/٣
 أن دليل القالحين ١٨٠/٤

نكرت الدنيا گه(`).

وجه الدلالة : - قوله هل حولي عني هذا كه بدل على الكراهة ، لأنه لـو كان محرماً لأمر بإتلافه ، ووضح العلمة بقوالم مل كلما رأيته ذكرت الدنيا 🏲 .

السألة الثالثة : \_ الباح : \_

- أ ) تصوير الأشجار وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيـــه صـــورة حيوان فلا خلاف على إباحته (١).
- ب ) إن كانت الصور في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن و  $\mathbb{P}$  فرق بين ماله ظل وما  $\mathbb{P}$  فرق بين الله وما  $\mathbb{P}$

والأصل فيه خبر عائشة - رضى الله عنها - قالت : رأيت النبي - ﷺ -خرج في غزاة فأخدت نمطاً (٤) فسترته على الباب فلما قدم فرأي السنمط عرفت الكراهية في وجهه ، فجنبه حتى هتكه أو قطعه ، وقال : إن الله -تعالى - لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطسين ، قالت ، فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً ، فلم يعب ذلك على (٠) .

وجمه الدلالة : أن قطع السنر الذي به تصاوير وإبقاؤه في المنزل بعد صنعه وسادتين لا يدل على التحريم بل على الكراهـــة ولـــذلك قالــت ﴿ فلم يعب ذلك على ۗ ◄

ج ﴾ إذا كانت الصور لأهداف تربوية تعليمية ، مما يحقق هدفاً مشــروعاً تؤيده مبادئ وقواعد الشرعية الإسلامية ومقاصدها .

<sup>(&#</sup>x27;) المحلي ۷۱۰/۷. (') نيل الأوطار ۲۲/۳، المغنى ۲۱۰/۷. (') نيل الأوطار ۲۲/۳،

بيل الوصل ١٠١١ . (٤) النمط : نوع من الفراش وهو يساط له طرف رقيق . (٤) صحيح مسلم – كتاب اللباس – ١٦٦١/٣ .

الدايل: ما سبق من إباحة لعب الأطفال المجسمة حيث علل العلماء ذلك بتدريب البنات في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن فإذا جاز هذا بالإجماع في الصور المجسمة (التماثيل) فمن باب أولي تجوز في غيرها .

ما سبق من الأنواع المحرمة والمكروهة والمباحة لا خلاف فيها بين العلماء (۱) - في الجملة - .

السألة الرابعة: - ما اختلف فيه من التصوير: - (٢).

 أ) النصوير باليد ( أي بيد الإنسان ) اختلف الفقهاء في حكم التصوير -فيما سوي ما تقدم - هل يحرم أم يكره أم يباح ، وذلك على ثلاثة أقو ال: -

القول الأول: - حرام ، مطلقاً نسب لبعض العلماء منهم الزهري (١) ومجاهد (<sup>1)</sup> ومتأخري الحنابلة لما هو صورة حيوان (<sup>()</sup> وبعض المالكية (<sup>1)</sup> والشافعية إن كانت صورة حيوان مما لا امتهان فيه لها كالثوب الملبوس والعمامة أو الستور على الحيوان (٧).

والقول الثاني: - مكروه، قاله جمهور الفقهاء وعلى تفصيل: -

العنفية: - إن كانت معلقة على الجدران وكل ما فيه امتهان لها ، ولا فرق بين متصلة الرأس أو مقطوعة الرأس بفاصل لأنها لا تكون صورة

<sup>(1)</sup> الجامع للأحكام الفقهية ١٨٧/٣

<sup>(°)</sup> الروض المربع 1/93. (۱) تفسير القرطبي ٢٧٤/١٤ ٩٤.

<sup>(\*)</sup> شرح صحيح مسلم لُلنووي ١١/١٤ وما بعدها.

بل نقشاً وتزداد بهذا حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور (' َ الالكية: - ما كانت كاملة الأعضاء (٢)...

الشافعية: - ما كان يمتهن بأن يداس أو كانت في مخدة صغيرة أو سادة ونحوها <sup>(۱)</sup>.

الحنابلة: ما كانت معلقة غير ممتهنة (1) .

الظاهرية: - ما كانت في السنور معلقة (٥)

القول الثالث: - مباح ، قاله الحنفية فيما لو كانت ممتهنة أو صعيرة جداً (١) والمالكية في ناقصة الأعضاء (١) والشافعية فيما يمتهن (^) والحنابلة فيما ينكأ عليها أو توطأ(1) والظاهرية فـــي الوســـائد وغيـــر المستور (١٠) وبالإطلاق بعض الباحثين (١١) .

سبب الخلاف: - هل الأخبار الواردة في المنع على من التصــوير عامــة شمل كل صورة ، أم يستثني منها ما خص من جملتها ، أم تحمل الأخبار على صور النماثيل ، أو صور ما فيه تقديس شعائر ومعتقدات الــوثنيين والمشركين ، فمن رأي العموم قال بالتحريم ومن مال إلى الأخذ بالاستثناء مثل حديث الإرقما في ثوب كه قال بالكر أهية .

ومن فهم أن المراد الصور المجسمة " التماثيل " أو ما كانـت مصـورة لمعتقدات أهل الوثنية والشرك فقط ، قال بإباحة ما عداها .

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۱۱۱/۱ ، وما بعدها .
 (۲) الجامع للأحكام الققهية ۱۸۷/۳ .

<sup>&</sup>quot; المرجعان السابقان للشافعية

<sup>(°)</sup> المحلي ١٧/٧ه

<sup>(&</sup>quot;) بدانع الصنائع ١١٦/١

\_\_\_\_ (٧) الجامع في الأحكام الفقهية ٢/١٨٧ ، ونسب لمحمد بن القاسم ما كان رقماً في ثوب . (١) مراجع الشافعية المذكورة . (١) مراجع الشافعية المذكورة .

المغني ٧/٥ ٢١

المحلم ۱۸/۷ المحلم ۱۸/۷ الفرضاوي (۱۰۰ الشيخ المفتي محمد بخيت والشيخ السايس و د . القرضاوي

### الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بالتحريم بدليل السنة والمعقول : \_

أولاً : \_ دليل السنة : \_ أخبار منها : \_

أ ) حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت واعد رســول الله – ﷺ – جبريل - عليه السلام - في ساعة يأتيه فيها ، قالت : وكان بيده عصـــا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده و لا رسله ، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره ، فقال : يا عائشة ، متى دخل الكلب ؟ فقالــت : فقال له رسول الله – ﷺ - وعدتني فجلست لك ولم تأتيني ، فقال منعنسي الكلب الذي كان في بيتك ، أنا لا ندخل بيتًا فيه كلب و لا صورة (١) .

ب ﴾ وعنها – رضي الله عنها – : قدم النبي – ﷺ – من سفر وقد سترت على بأبي درنوكا (٢) فيه الخيل ذات الأجنحة فأمرني فنزعته (٦)

ج ﴾ وعنها – رضى الله عنها – قالت : دخل على رسول الله – ﷺ – وقد ﺳﺘﺮﺕ ﺳﻬﻮﺓ <sup>(؛)</sup> ﻟﻲ ﺑﻘﺮﺍﻡ <sup>(٥)</sup> ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺗﻴﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺭ ﺁﻩ ﻫﻨﮑــﻪ ، ﻭﻗــﺎﻝ : ﻳـــﺎ عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله(٢)

د ) الأخبار الواردة في منع التصوير - غير ما ذكر (٧)

وجه الدلالة: - أن عدم دخول الملائكة البيوت التي فيها تصاوير عقوبة

<sup>(&#</sup>x27;) صحیح مسلم ۱۹۹۴ . (') ستر له خمل .

مسر حاصيح مسلم للتووي ۱۹/۷۱.
 الصفة أو الطاقة بالبيت .

سسر . (1) فتح الباري ٣٨٦/١٠ . (١) مثل " الذين يصنعون هذه الصور يعنبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم " .

أهلها بمنعهم من بركتهم (١) ، (٢) والنهي في الصورة على العموم . يناقش: - الأخبار تحمل على صور اتخذت على ووجه محرم اتخاذها ، لأنها تحتمل التخصيص بالحرمة فيها ، لأن الظاهر أن كثيراً من البسط والستور والنمارق التي كانت في عصره - ﷺ - كانت مشتملة على صور تعبر عن الوثنية أو شعائر بعض الأديان التي لا يرضاها الإسلام كالأصنام والصلبان وما شابهها ، هذا ومن جهة أخرى فإن أخبار جاءت باستثناء التصاوير التي ترقم وتنقش في الشياب والأوراق والجدران وغيرها ، ودعوى العموم منقوضة بما ذكر ، وأخبار المنع محمولة على المجسمة ابتداء .

٢ ) دليل المعقول: - أن اسم الصورة صادق على الكل ، إذا هي كما في كتب اللغة الشكل وهو يقال لما كان منها مطبوعاً على الثياب (٣).

يناقش: - لا يسلم ما قيل فإن خلق الله - تعالى - كما هو مشاهد - ليس - رسماً على سطح - بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم كما قال الله -تعالى - ﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾(١) فكيف يستقيم القـول أن اسم الصورة في الأخبار والآثار صـــادق علـــى الكـــل ، ؟! أنهــــا مخصوصة بنوات الأجسام ﴿ التَّهَاثِيلَ ﴾ وعلى فرض صحة ما نكر فإن حديث ﴿ إلا رقما في ثوب ﴾ مخصص لما رقم في الأثواب وما شابهما ، فدعوى العموم والتحريم غير مسلمة .

٢ ) يدل تلون وجه النبي - ﷺ - عند مشاهدته الصور غير المجسمة وأمره بهتك الستر أو بتأخيره وتحويله على التحريم .

يناقش: - قال العلماء: يمكن أن يكون تهتيكه - ﷺ - وتأخيره، وتغير

<sup>(\*)</sup> دليل الفالحين ١٨٠/٤ . (\*) قيل - كذلك - أنها معصية فاحشة : نيل الأوطار ١٠٤/٣ .

<sup>(\*)</sup> نيلُ الأوطار ٢/٥٠١

<sup>(1)</sup> الآية ٦ من سورة آل عمران .

وجه عند رؤيته لها ورعاً لأن محل النبوة والرسالة الكمال (١).

استدل القائلون بالكراهة بما يلي : \_

١) مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة ، ثم جاء خبر هذ إلا رقما في ثوب ﴾ فخص من جملة الصور ، ثم ثبتت الكراهية فيه بقولــه -ﷺ - لعائشة - رضى الله عنها - في النوب المريه عني فإني كلما رأيته رأيت الدنيا كه ثم تهتيكه الثوب المصور من عائشة - رضي الله عنها -منع منه ، ثم بقطعها له وسادتين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها (۱) .

٢) أن اتخاذ الصور في موضع غير ممتهن فيه معني التشبيه بعبدة الأوثان لما فيه من تعظيمها (٢)

يناقش: - ما قالوه يقبل في الصور المجسمة .

يجاب: - الأخبار جاءت في صور في ثياب فدل على أنها غير مجسمة رد الجواب: - لعل ذلك قبل النسخ.

يجاب: - معلوم أن النسخ يشترط فيه العلم بالتاريخ وإلا كان يكفي الإمكان ، فلقائل أن يقول أن أحاديث المنع يحتمل أن تكون متقدمة ثم جاءت أحاديث الترخيص <sup>(۱)</sup> .

استدل القائلون بالإباحة بما يلي : ـ

١) النصوص الشرعية: أخبار آثار التي فيها الخطر والمنع من التصوير تحمل على ما كان مجسما ، ويستأنس لهذا بقوله - ﷺ - ﴿ إِن أَشَدَ النَّاسُ عداباً يوم القيامة الدين يشبهون خلق الله . > و حرر يقال لهم أحيوا ما خلقتم >

<sup>(&#</sup>x27;) الجامع للأحكام الفقهية ٣/١٨٥ .

<sup>&</sup>quot;أ سبقية ذكر وتخريج هذه الأحاديث، انظر المحلي ١١٦/٧ . "أ المقني ١٧٧ ، بدائع الصنائع ١٢٢/٥ . (أ) أيات الأحكام للمايس ٩/٣ .

- هـ يعذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ ...... گه(¹) و المجسم محرم
   و و المجسم محرم
   و و المجسم محرم
- Y) المراد في النهي عن الصور التنفير منها حتى لا تخذ فتعظم ، وكان ذلك في بدء الإسلام ، والناس على قرب عهد من الوثنية والشرك ، فقد رال يجر إلى عبادتها ، فالنهي من باب سد الذرائع ، فإن انتفي ذلك ، فقد رال النهي ، كما دل على ذلك فعله 蒙 من ارتفاقه بالصور بطلب مجرد تحوليها أو تأخيرها .
- ٣) أن الصور إذا لم يكن فيها محظور شرعي أي لم نكن فيها مما يقدس ويعبد ويعظم من دون الله نعالى ولم يقصد فيها مضاهاة لخلق الله نعالى فإنها لا تحرم ويستدل لذلك بالاتي : –

أ) ما روي عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة – رضي الله عنه – أن رسول الله – ﷺ - قال حالاً إن الملائكة لا تدخل بيئاً فيه صورة (٢) قال يسر: ثم اشتكي زيد بعد ، فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة ، قال فقلت لعبيد الله المخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ - وكان معه ـ : الم يخبرنا زيد عن الصوم يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقما في ثوب ﴾ (٣)

ب) ما روي عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته ، فقال له سهل: لم تتزعه ؟ قال: لأن فيه تصاوير ، وقال فيه النبي - ﷺ - ما علمت ، قال سهل: أو لم يقل: ﴿ إِلا رقما في شُوب ﴾ قال طلحة: بلي

<sup>&#</sup>x27; سبق تخریجه .

<sup>&#</sup>x27;'' س**بق** تفریجه

<sup>&</sup>quot; شرح صحیح مسلم ۱۴/۸۸

ولكنه أطيب لنفسى (١).

- ٤ ) قال العلماء من السلف : \_
- أ ) حرر إنما بنهي عما كان له ظل أي مجسد ولا بأس بالصور التي ليس لهاظل 🎾 (۱).
- ب ) ومنهم من جاءت الأثار بانخاذ تلك الصور غير المجسمة مثل القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ، وكان من أفضل أهل زمانــــه وهـــو راوي حديث النمرقة ، فلو لا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها فقد رؤى في بيته تصاوير القندس والعنقاء وما أشبه (٣).
- ج ) قال الطحاوي من أنمة العنفية : إنما نهي الشارع أو لا عن الصور كلها ، وإن كانت رقماً ، لأنهم كانوا حديثي العهد بعبادة الصور ، فنهسي عن ذلك حله ، ثم لما تقرر نهيه من ذلك أباح ما كان رقماً في شوب ، للصرورة إلى اتخاذ الثياب .

السرأي المختمار: - وبعد عرض الأقوال بالأدلمة والمناقشة فقد أتضميح لسي رجحان القول بإباحة الصور غير الجسمة ما لم تشتمل على تعظيم أو تقديس غير الله - تعالى - أو ترويحاً لشعائر معتقدات غير الإسلام ، أو ما تحض على الفجور كالصور الإباحية وما شابهها ، فما عدا ذلك مباح لقوة ما استدلوا له وواقعيته وسلامته عن المعارض .

#### وضعف أدلة المخالفين وذلك لما يلي :ـ

١) أن ما استندوا إليه من أحاديث كراهيته - ﷺ - الصور في الستر لا نكل على التحريم ، للاستثناء منه ﴿ إلا رقما في ثوب ﴾ ولتعليك - 業 -بأشغالها له وهو في الصلاة ، وتذكيرها له بالدنيا ، ومقامه يجل عن ذلك

<sup>(</sup>¹) سنن الترمذي كتاب اللباس .
¹¹ القاسم بن محمد بن أبي بكر : فتح الباري ٥٠٣/١٢ وما بعدها .
¹¹ فتح الباري ٣٠٣/١٢ وما بعدها .

، بالإضافة إلى أن الصور وقتئذ كانت من مظاهر النرف وهو ما يتجافى وزهده - 紫 - .

- ٢) اتفاق الفقهاء على إياحة صور ما يمتهن كاشف عن العلة في النهسي عنها وهو قرب العهد بعبادة الصور ، رخص ما كان في الثوب ، ويقاس على غيره ، فالنهي ليس لذات التصوير .
- ٣) النهي الذي في بعض الأخبار لأن منها كما سبق المثبت والمنفى ليس لذات التصوير كما سلف - بل سداً للذريعة إيان بدء ظهـور الإسـلام ، وهو مسألة فروعية جل أدلتها ظنية الدلالة والقاعدة الفقهيــة ﴿ لا ينكـر تغير الأحكام بتغير الأزمان كه (١).
  - ب) الصوربالألة: ..

من مستجدات أو المستحدثات التصوير بالآلة المصورة (٢) (الكاميرا)، ومن أشهر أنواعه : -

- أ) الثّابت الساكن : وهو ما يكون على الأوراق وغيرها (٢) .
- ب) التحرك: وهو ما يكون بآلات العرض والبث الإعلامي (<sup>1</sup>)

ونظراً لاستحداث هذا النوع من التصوير فلم يتكلم فيه العلماء القــدامي ، أما الباحثون المعاصرون فتكلموا في الأول بين قائل بالإباحة بضوابطها ، وبين قائل بالتحريم عدا عدة استثناءات عدوها ضرورة.

وإذا أطلق عليهما قولان أو مذهبان أو رأيان فهذا من باب التجوز ، لأنه من قالوا بالإباحة من أهل الذكر والتخصص الدقيق في الفقه الإسلامي ،

<sup>(</sup>١) سبق التوضيح والتفصيل لهذه القاعدة .

<sup>//</sup> سبق الترفضوح والتفصيل لهده العادة . (\*) المصورة ( الكاميرا ) : - قلة تنقل صورة الأشياء المجسمة بالبعث أشعة ضونية مسن الأشسياء فتسقط على عدسة في جزئها الأمامي ومن ثم إلى الشريط أو الزجاج المسامن في جزئها الخلفي فينطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيمياوياً : المعجم الوسيط مادة ( صور ) ص ٥٤٨ . (\*) الرفاق من المنسوجات والمصنوعات الجداية و ( البلاستركية ) وغيرها . (\*) مثل : ( السينما ) ، ( التليفزيون ) ، ( الفيديو ) ، ( الانترنت ) ، الحاسوب ( الكمبيوتر ) .

والذين قالوا بالتحريم من المشتغلين بقضايا عقائدية أو دعويـــة عامـــة -غالباً - من أهل التعصب والتمذهب

سبب الخلاف الذي ما كان له أن يكون إلا آفة العصر الاجتراء على الفتيا ، من غير أهلها ، ولله الأمر من قبل ومن بعد !!

الذين قالوا بالتحريم فهموا أن النصوص في عذاب المصورين وهي أنهم يضاهئون خلق الله – تعالى – تحقق في التصوير بالآلة ، والذين قـــالوا بالإباحة قالوا بعدم وجود تلك العلة ، وحيث عدمت العلة عدم المعلسول ، ويبقى الأمر على الأصل الإباحة .

#### حجة من قاولوا بالإباحة : ـ

إن أخذ الصور (الفوتوغرافية) الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط العلومة لأهل هذه الصناعة ، ليس من التصوير المنهي عنه في شي ، لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة أو وضع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل ، يضاهي بها حيواناً (١) خلقه الله - تعالى - وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصور بتلك الآلة (١) .

٢) إن حكم التصوير المعاصر بالآلة مثل حكم ( الرقم في الثوب ) وقد مضى القول فيه من جهة استثناءه من النهي ، وهو واقع الأمر لـيس تصويراً بالمفهوم اللغوي أو الاصطلاحي له ، بل هو حبس للصورة ، ومثله كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول إن ما فـــي المــــرأة صورة ، وأن أحد صورتها ! ، والذي تصنعه آلة التصوير هو نقل صورة لما في المرآة ، غاية الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك ، فاستخدام الآلة والأحماض ، فليس هذا بالحقيقة تصويراً ، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة . وحبس لها عن

<sup>&#</sup>x27;' ما له روح . '' رسلة ( الجواب الشاقي في إياحة التصوير القوتوغرافي للشيخ محمد بخيت المطبعي . .

الزوال وما دام في الشريعة فسحة ، بإباحة هذه الصورة كاستثناء الــرقم في الثوب ، فلا معني لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن النساس في أشيد الحاجة إليها .

٣ ) لو قيل بتحريم التصوير الساكن الثابت ( الفوتوغرافي ) لعلة المضاهاة والمحاكاة لخلق الله – تعالى – وهو ليس كذلك ، لكان تحريم التصــوير المتحرك في أجهزة البث الإعلامي أولي لتحقيق العلة - الموهومة -وهذا لم يقل به عاقل (١) .

٤ ) إن لموضوع الصورة أثراً في الحكــم – بالحرمـــة أو الكراهـــة أو الإباحة – فالصور تكون محرمة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الإسلام أو شرائعه وآدابه مثل صور تعبر عن مظاهر الوثنية والشرك أو شعائر بعض الأديان التي لا يقرها الإسلام ، أو صور تحص على الفجور والفسق كالنساء العاريات وشبه العاريات (٢٠) وما أشبه .

وعلى هذا فالتصوير مباح في الأصل ، وقد تعتريه الحرمة أو الكراهة ليس لذاته بل لموضوعه وصفته .

#### حجة من قالوا بتحريم التصوير ( الفوتوغرافي ) أو الشمسي : \_

إن هذا التصوير لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير ، فما يخرج بالآلة يسمي (صورة) والشخص الذي يحترف يسمي لغة وعرفاً ( مصوراً ) فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح لأنه ليس تصويراً باليد ، وليس فيه مضاهاة لخلق الله - تعالى - إلا إنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير ، فينبغي أن تقتصر الإباحة فيه على حد الضرورة ، وما يتحقق به من المصلحة ، وقد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة كما

<sup>(</sup>١) قد يقول قاتل: إن الأجهزة حرام لما فيها ، والصواب إن الحكم ليس لذات التصوير بل الصفة .
(٦) الحلال والحرام للدكتور القرضاوي ص ١١٠.

هو الحال معظم المجلات والصحف اليومية (١).

#### يناقش: \_ ما قيل كلام مرسل متناقض: \_

- أ) قالوا إن هذا التصوير لا يشمله النص الصريح ، نعم هذا حق ، وإذا كان يشمله النص النهي فإذن من المحال الحكم عليه بالحرمة ، لأن الحكم التكليفي لابد فيه من دليل شرعي وهو لم يوجد باعترافهم وحسب الواقع .
- ب) قالوا أنه ليس تصويراً باليد ، وليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى
   نعم هذا حق كسابقه وحيث قرروا هذا فقد انتفت العلة ومتي انتفت النفى المعلول .
- ج) القول بأن يقتصر فيه على حد الضرورة كــــلام عجيـــب غريـــب، فالضرورة استثناء من الأصل، وإذا كان الأصل لم يتقرر فيــــه الحكـــم بالتحريم فأي استثناء وأية ضرورة ؟
- د) القول بأن انتشار المجلات والصحف بها صور الإباحية ليس علمة الحكم ، فكم من مباحات تستخدم في محرمات ، فهل لأجل الاستخدام السيئ يحرم المباح ؟ ولو كان الأمر على ما ذكروه لحرمت كل المباحات في الدنيا!!
- ٢) إن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلا عن طريق الصور ، فما يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المعلقة في صور البيت ولو كانت للذكرى ، وليست تصويراً باليد مما لا تجيزه الشريعة الغراء ، لأنه

تقسير أيات الأحكام للصابوني ٢/١٦ .

يؤدي في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها كما فعل أهل الكتاب وصلحاؤهم <sup>(۱)</sup> .

يناقش: - أنواع الشرك كعبادة الأصنام التي دخلت إلى الأمم السابقة دخلت عن طريق التماثيل لذوات الأرواح ، وهذا معروف لمن له أدسى در ايسة بالتفاسير والأحاديث والسير ، وليس أي تصوير ، وهذا خارج عن محل النزاع – أي عن هذه المسألة – ، والنعلل بأنه (قد يجر في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها ) احتمال ، والدليل إذا نطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

- عموم الأدلة في التصوير ، فالأدلة قاضية بتحريمه ، فكله حرام (١) يناقش: - دعوى العموم باطلة من وجوه: -
- أ ) الأدلة المذكورة منها المثبت ومنها المنفي ، ومنها مــا فيـــه اســـتثناء وترخص ، فالأدلة لم تسلم في سندها – غالباً – ولا في متونها ولا وجه الاستدلال بها .
- ب ) على فرض صحة هذه الأدلة كلها وهو لم يقل به أحد من أهل العلم - فالتصوير بالآلة غير ما نحن بصدده ( التصوير بالآلة ) فهذا قياس مع الفارق.
- ج ) الإجماع قائم على استثناء ( الرقم في الثوب ) و ( ما يمتهن من الصور ) وهي باليد لذوات أرواح ، فمن أولي القول بإباحة ما لم ترد به النصوص أصلاً ، وقواعد القياس الصحيح تأباه .
- المختار: وبعد عرض القولين بالأدلة والمناقشة فقد أتضح رجحان القول بإباحة التصوير بالآلة بضوابط منها:

<sup>(1)</sup> أيات الأحكام للصابوني ٢١٦/٢ . (1) انظر فتاوى علماء الحرم ص ٥٦٨ وما بعدها طبعة أولي ١٩٩٩.م .

- ١) ألا تخالف أموراً عقائدية إسلامية صحيحة .
- ٢ ) ألا تشتمل على ما يخالف الآداب العامة للشريعة الإسلامية .
  - " ) ألا تعبر عن مظاهر الوثنية والشرك (١) .

هذا وائله أعلم

----(۱) راجع : -

رجع: - - (سالة (الجواب الكافي في اباحة التصوير الفوتوغرافي) للشرخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية الأسبق . - المصرية الأسبق . - آيات الأحكام الممايس : مجلد ٣ سورة سبأ الآية ١٣ . - آيات الأحكام الممايوني : المجلد ٢ سورة سبأ الآية ١٣ . - الحلال والحرام للأستاذ الدكتور / يوسف الفرضاوي ص ١٠٩ وما بعدها .

#### الهبحث العاشر

# الدعاء والذكر الجماعي وفيه مطلبان المطلب الأول

#### الدعاء الجماعي

من المقرر شرعا الدعاء للموتي قبل وأثناء وبعد دفنهم:

عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله ـ ﷺ ـ إِذَا فَرَعُ مِن دَفْنَ الْمِيتَ وَقِفَ عليه فقال : استغفروا الأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ﴾ .

الحديث الشريف دليل على جو از الدعاء ، وطلب الاستغفار للميت ، عقب الدفن وعلى طلب التثبيت له ، وعلى أن الميت ينتفع بدعاء الحي له ، كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جو از الجهر بالدعاء و الاستغفار وتأمين المشيعين ومنها ما روي أن قال كان أنس بن مالك – رضيى الله عنه - حلا إذا سوي على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رد إليك فاراف به وارحمه ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واقتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن ، اللهم إن كان محسناً فضاعف له في إحسانه وإن كان محسناً فضاعف له في إحسانه وإن كان محسناً فتجاوز عنه المح

﴿ أَن رسول الله \_ ﷺ ـ وَقَفْ على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نزل بك وأنت خير منزول به جاف الأرض عـن جنبيـه وافـتح أبواب السماء لروحه وأقبله منك بقبول حسن وثبت عند المسائل منطقه الله .

ومه يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء الميت وتأمين المسلمين على ذلك ما حدث في وفاة الرسول - ﷺ - ، وبجوار قبره الشريف ما روي في كتاب " الطبقات الكبرى " أنه لما كفن رسول الله - ﷺ - ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكان معهما نفر من المهاجرين الأنصار ما قد يسع البيت ، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما -

وصفوا صفوفاً لا يؤمهم عليه أحد ، فقال أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهما في الصف الأول حيال رسول الله - 奏 -: اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته ، وجاهد في سبيل الله ، حتى أعز الله به دينه ، وتمت كلماته ، فأمن به وحده لا شريك له فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه ، وأجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه ، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيما ، لا نبتغي بالإيمان بدلاً ، ولا نشتري به ثمناً أبداً ، فيقول الناس : ( آمين آمين ) ، ثم يخرجون ويدخل أخرون حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان .

فمن هذه الأدلة يتبين جواز الدعاء والاستغفار للميت جهراً وكذلك التأمين على الدعاء .

حكم الاجتماع لذكر شرعي : -

ذهب أهل العلم إلى جواز ذلك ومشروعيته ﴿ لا يقعد قيوم يـذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده 🏅 وجه الدلالة :

- ١) ترغيب عظيم في الاجتماع على الذكر ، فإن هذه الخصائص الأربع في كل واحدة منها ما يثير رغبة الراغبين ، ويقوي عزيمـــة الصـــالحين على ذكر الله - تعالى - (١).
- ٢ ) وروي أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق. يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجـدوا قوماً يسذكرون الله تنسادوا : هلمـوا إلى حساجتكم ، فيحقّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا گم . الحديث وفي أخره ◊﴿ فيقول الله عـرْ و وجل: أشهدكم أني غفرت نهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء تحاجة ، قال : هم الجلساء لا يشقي جليسهم 🏲 (١)

وقال النووي: يستحب الجلوس في حلق الذكر (٢) وأورد ما في صحيح مسلم

<sup>· · ،</sup> نزل الأبرار ص ١٧ .

نول الابوار ص ۱۰ . (۱) فتح الباري ومسلم ( ۲۰۲۹ – ۲۰۲۰ ) . (۲) الفتوحات الرباتية ۱۸۶۱ – ۱۰۱ .

أن النبي - ﷺ - خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ﴿مَا أَجِلسَكُم ؟ قالوا : جُلسنا نذكر الله وتحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا … إلى أن قـال : . أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة € ( )

وقال ابن تيمية : الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخف سنة راتبة و لا اقتران به منكر من بدعة (٢) .

ب ) وقال عطاء : ﴿ مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام أي مجالس العلم ١٩٠٠ ولا يعني ذلك انحصار مجالس الذكر المشروعة بها ، بل هي من جملــة مجالس الذكر ، وإنما أراد التنصيص على أخص أنواعه ، وليست مجالس البدع ومزامير الشيطان (٦) .

وعن الإمام أحمد : لو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه أنه قال : وأي شئ أحسن منه ، وعنه : لا بأس بذلك . وعنه : أنه محدث . ونقل عنه ابن منصور : ما أكره إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا . قــال ابن منصور : يعني يتخذوه عادة . وقال اين عقيل : أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد في ليال يسمونها إحياء . وكرهه

# الذكر الجماعي :

وهو ما ينطق به الذاكرون المجتمعون بصوت واحد يوافق بعضهم بعضاً ، وقد جعله الشاطبي إذا النزم بدعة إضافية تجتنب ، قال : إذا ندب الشرع إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد ، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، لأن

<sup>( )</sup> أخرجه مسلم ( ٤/٥٧٥ - ط الطبي ) .

<sup>(\*)</sup> مختصر الفتاوى المصرية ص ٨٦ مطبعة المدني (\*) مختصر الفتاوى المصرية ص ٨٦ مطبعة المدني (\*) الفتوحات الريانية (\*) كشاف الفتاع ٢/١١٤ .

التزام الأمور غير اللازمة يفهم على أنه تشريع ، وخصوصاً مع من يقتدي به في مجامع الناس كالمساجد ، فإذا أظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد ، كسائر الشعائر كالأذان وصلاة العيدين والكسوف ، فهم منها بلا شك أنها سنة إن لم تفهم منها الفريضة ، فلم يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعة محدثة .

### ( تتمة ) حال المؤمنين عند الذكر :

نكر الله - تعالى - حال المؤمنين عند الذكر فنعتهم تارة بالخوف ، كما في قوله – تعالى-: ﴿إِنَّمَا المؤمنون الذين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾(١) ، وبالخشوع كما قال - تعالى - -: ﴿ أَنْمُ يَأْنُ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قَلُوبِهُمْ لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾(٢) ونعتهم تارة أخري بالطمأنينة عند الذكر كما في قوله -تعـــالى -: ﴿السَّذِينَ آمنَـوا وتطمـنن قلـوبهم بسنكر الله الا بسنكر الله تطمـنن القلوب ﴾ (٣)

وجمع بين الأمرين في قوله - تعالى - : ﴿ الله نزل أحسن العديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هـدي الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 🤌 ' .

فأما الوجل فهو الخوف والخشية من الله تعالى لما يقوم بالقلب من الرهبة عند ذكر عظمته وجلاله ونظره إلى القلوب والأعمال ، وذكر أمر الآخرة وما فيها من الحساب والعقاب ، فيقشعر الجلد بسبب الخوف الآخذ بمجامع القلوب ، وخاصة عند تذكرهم ما وقعوا فيه من المعصية والتفريط فــــي

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الأثقال .

<sup>/</sup> الاية ٢٠ من سوره الانص . (\*) الأية ٢٦ من سورة الحديد . (\*) مختصر القتاوى المصرية ص ٨٦ . (\*) الآية ٢٣ من سورة الزمر .

جنب الله – عز وجل – .

وأما الطمأنينة فهي ما يحصل من لين القلب ورقته وسكونه ، وذلــك إذا سمعوا ما أعد للمتقين من جزيل الثواب ، وذكروا رحمت ومغفرته وصدق وعده لمن فعل الطاعات واستقام على شرع الله – تعالى –(١).

وقد يصحب الخشية البكاء ، وفيض الدمع ، كما في الحديث عن عبد الله بن الشخير قال : ﴿ انتهيت إلى النبي ـ ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزير كأزيز المرجل من البكاء كاه .

وقال النبي - ﷺ - : ﴿ سبعة يظلهم الله في ظلمه يوم لا ظلل إلا ظلمه ...... ﴾ فذكر منهم : ﴿ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ﴾.

أما ما يتكلفه بعض الناس من التغاشي والصعق والصياح فقد قال الشاطبي وغيره: هو بدع مستكرة.

قال قتادة في قوله - تعالى -: ﴿ ثُم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ (١) هذا نعت أولياء الله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هــذا في أهل البدع<sup>(٣)</sup>.

وقال الشاطبي: وقد مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط ، والناس حوله ، فقال : ما هذا ؟ قالوا إذا قرئ عليه القرآن ، أو سمع الله عز وجل يذكر ، خر من خشية الله ، قال ابن عمر : ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا لَنَحْشَى اللَّهُ وَلَا نَسْقَطُ ، ثم قبال : إن الشيطان يدخل في جنوف أحدهم ، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد ـ ﷺ ـ ، قال الشاطبي : وهذا إنكار .

وقيل لأسماء بنت أبي بكر : ﴿ إِن نَاسًا هَا هَنَا إِذَا سَمِعُوا القَـرَآنَ تَأْخُـدُهُم عُشَـيةً ، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تفسير الرازي ۱۹/۱۹ للأية ۲۸ من سورة الرعد ، وتفسير ابن كثير عند الأية تفسها . وتفسير الفرطين ۱۹/۹/ ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ . <sup>(۲)</sup> الآية ۲۲ من سورة الزمر . <sup>(۲)</sup> تفسير ابن كثير ۱۰/۵ للآية ۲۲ من سورة الزمر .

وقيل تعانشة - رضى الله - عنها - : إن قوما إذا سمعوا القرآن أكرم من أن نتزف عنه عقول الرجال ، ولكنه كما قال الله - تعالى - : ﴿ تَقَسُعُومُهُ جلود الذين يخشون ربهم ...... ﴾ (¹) ...

وعن أنس بن مالك أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون ، قال ﴿ ذلك فعل الخوارج ﴾ وهذا تنبيه منه – رضى الله عنه – إلى أن هذا فعل من لم يعلم من الدين إلا ظاهره ، ولم يفقه حدوده ، ويظهر أن هذا الأمر كان في الخوارج فاشياً ، كما قال أبو حمزة الشاري يمدح أصحابه من الشراة ﴿ كلما مروا بآية خوف شهقوا خوفاً من النار ، وإذا مروا بآية رحمة شهقوا شوقاً إلى الجنة كه (٢)

وعن ابن الزبير قال : ﴿ جَنْتُ ابِي ، فقال : أين كنت ؟ فقلت : وجدت أقواماً يذكرون الله ، فيرعد أحدهم حتى يغشي عليه من خشية الله ، فقعدت معهم ، فقال : لا تقعد بعدها . فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيّ . فقـال : رأيـت رسـول الله ـ ﷺ ـ يتلـو القرآن ، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ، فلا يصيبهم هذا ، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر ؟ فرأيت ذلك كذلك فتركهم . ﴿ ﴾ ﴿ (٢٠).

# الرقص والدوران والموسيقي عند الذكر: ـ

يفعل بعض أهل البدع عند الذكر على ما سبق ذكرها منها: الرقص والموسيقي والدوران والضرب على الصدور ، وبعضهم يضرب على رأسه ، وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقي ، لكونه مــن أعمـــال الصبيان والمجانين ، المبكى للعقلاء ، رحمة لهم ، إذ لم يتخذ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشبها بالصالحين (١٠).

يقال لمن فعل هذا : أعلم أن اصدق الناس موعظة ، وأنصح الناس لأمته

<sup>()</sup> الآية ٢٣ من سورة الزمر . () البداية والنهاية لابن كثير . () المدخل لابن الحاج ٢/٠ . () الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٢٣ – ٢٢٥ ، تفسير القرطبي ٢٤٩/١٥

، وأرق الناس قلباً ، وخير الناس من جاء بعده - أي بعد النبي - ﷺ - لا يشك في ذلك عاقل ، ما صرخوا عند موعظة ، ولا زعقوا ، ولا رقصوا ، ولا زفنوا ، ولو كان هذا صحيحاً لكانوا أحق به أن يفعلوه بسين يسدي النبي - ﷺ - ، ولكنه بدعة وباطل ومنكراً (١).

وروى عن النبي - ﷺ - أنه كره رفع الصبوت عنب قسراءة القسرآن والجنازة والزحف والتذكير ، فما الظن الذي يسمونه وجداً ومحبة فإنــــه مكروه لا أصل له في الدين<sup>(١)</sup>.

## قسوة القلب عند الذكر : ـ

هذه حال مقابلة لحال المؤمنين ، ومشابهة لحال الكفار والمنافقين ، قال الله - تعالى - في حق المؤمنين : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ إِذَا ذَكُمْ اللَّهُ وَجِلْتُ قلوبهم ﴾ (٢) فكان وجل القلوب عند الذكر علامة على صدق إيمانهم وإنباتهم ، وقال في شأن الكفار ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَحَدُهُ الشَّمَازُتُ قَلُوبُ السَّذِينُ لَا يؤمنون بالآخرة ﴾ ( أ و في شأن الكفار والمنافقين ﴿ فَوِيلَ لِلقَاسِيةَ قَلُوبِهِم مَنْ ذكر الله أولنك في ضلال مبين ﴾ (°).

وقد حذر الله - تعالى - المؤمنين من قسوة القلب عند الذكر بسبب طول الأمد والانشغال بما يصرف عن ذكر الله والاتعاظ به فقال ﴿ رَجَالُ لا تَلْهَيْهُمْ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة .... ﴾ (1) وقال الله -تعالى - ﴿أَنْمَ يَأْنَ لَلَذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشُع قَلُوبِهِم لَذَكُرِ اللَّهُ وَمَا نَزَلُ مِنَ الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 🤌 🗥

<sup>(</sup>١) الاعتصام لشاطبي ٢٢٦/١ .

<sup>(\*)</sup> ابن عابدین ٥/٥٥٠ . (<sup>\*)</sup> الآیة ۲ من سورة الأتفال .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الأَيَّة ه £ من سورة الزمر .

امهة ٢٠ من سورة الزمر . (\*) الآية ٢٢ من سورة الزمر . (!) الآية ٣٧ من سورة النور .

<sup>(\*)</sup> الآية ١٦ من سورة الحديد .

وعن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا اله بهذه الآية : ﴿ أَنَّمُ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبُهُمُ لَنْكُرُ اللَّهُ ﴾ إلا أربع سنين (`` .

وعن أنس قال: استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة من نـــزول القر آن فأنزل الله : ﴿ أَلَمُ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهُمُ لَذَكُرُ اللَّهُ ﴾

الإكثار من الذكر : \_ الإكثار من الذكر مندوب إليه لقول الله - تعالى -﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذَكَراً كَثَيراً وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ (٢) وقولـــه: ﴿ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما ﴾ (٢) و قــول النبي – 🏂 – 🗘 " سبق المفردون لله قالوا وما المفردون يـا رسـول الله؟ قـال ؟ : " الذاكرون الله كثيراً والـذاكرات " كه وقال رجل للنبسي النبسي - الله - الله الداكرون الله كثيراً والـذاكرات " كا وقال رجل النبسي شرانع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشئ أتشبث به ؟ فقال : " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله كام .

وذم الله - تعالى - المنافقين بأنهم : ﴿ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ قَامُوا كَسَالِي يَرَاوُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ﴾(') .

## التحزيب والأوراد وقضاء ما يفوت: ـ

قال أهل العلم: الحزب من القرآن الورد، وهو شئ يفرضه الإنسان على نفسه يقرؤه كل يوم أ هـ . والمراد هنا ما يرتبه الإنسان على نفسه مــن الأذكار . وفي حديث : هز من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل كه (٥) وهذا وارد في الحرب من القرآن و ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار ، وعقب صلاة ، أو حالة من الأحوال ، ففاتته ، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها ، فإنه إذا اعتاد عليها لم يعرضها للتفويت وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> صحيح مسلم ( ¢ / ٢٣١٩ ) . <sup>(1)</sup> الآية ١ ¢ ، ٢ ¢ من سورة الأهزاب . <sup>(2)</sup> الآية ٣٥ من سورة الأهزاب .

<sup>(1)</sup> الآية ١٤٢ من سورة النساء .

صحيح مصم . <sup>(1)</sup> فتح الباري ٢٠١/١ - ط ومسلم ٢٠٧١/٤ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - بتصرف - .

# المبحث الحادي عشر الأذكار بالسبحة

تكرار الأذكار وعدّها: ـ

تكرار المذكر مشروع . وقد وردت الأحاديث الكثيرة بترتيب الأجر على أذكار تكرر ، كما في الحديث حرر من قال لا إنه إلا الله وحده لا شريك نه ، نه الملك وله الحمد ، وهو علي كل شئ قدير في يوم مانة مرة كانت له عـدل عشـر رقـاب وكتبت له مانة حسنة ، ومحيت عنه مانة سيئة 🏲 الحديث إلى قوله : ﴿ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ) .

والتكرار لعدد محدود يقتضى عدّ الذكر بشئ يحسبه به ، وورد أن النبي - ﷺ - قال : ﴿ عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس ، واعتقدن بالأنامل فإنهن مسنولات مستنطقات 🎝 يعني أن الأنامل تشهد للذاكر ، فأمر هن أن يعقدن عدد التسبيح مستعينات بالأنامل .

وعن عبد الله بن عمرو قال : ﴿ رأيت رسول الله على يعقد التسبيح > (١٠) . وفي رواية قال: ﴿ يعقد التسبيح بيمينه ١٥٥٠.

قال ابن علان: يحتمل أن المراد العقد بنفس الأنامل ، أو بحملة الأصابع. قال : والعقد بالأصابع أن يعقدها ثم يفتحها . وفي شرح المشكاة : العقد هنا بما يتعارفه الناس (1).

**ويجوز التسبيح بالحصى والنوى ونحو ذلك** ، وقد عقد أبو داود باباً بعنو ان : باب التسبيح بالحصى . أورد فيه حديث سعد ابن أبي وقاص - رضى الله عنه - أن النبي ـ ﷺ ـ دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال

<sup>(\*)</sup> الفتح ۱۱ / ۲۰۱ ط ومسلم . (\*) أخرجه أبو داود ( ۲ / ۱۷۰ – ۱۷۱ ) والحاكم ( ۱ / ۱۵۰ – ط ) . (\*) الفتوحات الربائية ۲۰۰۳ .

<sup>(1)</sup> عون المعبود ٤/٣٦٦ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .

أخبرك بما هو أيسر عليك مكن هذا ، أو فضل فقال : سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك . (1)

# استخدام السبحة في عدد الأذكار : -

السبحة معناها هي الخرزات التي يعد بها التسبيح تسبيحه قال: وهي كلمة مولدة ، يقال : المسبحة .

وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالمسبحة ، لعدم إنكاره ، والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز . وكذا بالمسبحة ، لعدم إنكاره ، والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز . قال : وقد وردت في ذلك آثار ، ولم يصب من قال إن ذلك بدعة () ، وقيل : أنها بدعة وقيل : مستحبة ، في الحديث المنكور ندب اتخاذ السبحة ، والقول أنها بدعة غير صحيح ، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء ، مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب . وما يدل على أنها ليست بدعة بأن إقرار النبي - يلا ـ تلك المرأة على العد بالحصى أو النوى ينفي أنها بدعة فإن الإقرار هو من السنة ، والسبحة في معني العد بالحصى ، إذ لا يختلف الغرض من كونها منظومة – أي منظومة بخيط – أو منثورة (\*) .

۱۱۰۰ أخرجه أبو داود ۱۹۳/۲ – ۱۷۰

<sup>· · ·</sup> عون المعبود ٤/٣٦٧

عول المعبود ، ۱۰۰۰ . ۲۰۲ . ۲۰۲ . ۲۰۲ . ۲۰۲ .

# الهبحث الثاني عشر

# توسل

معناه : يطلق عل ما يقترب به إلى الله - تعالى - من فعل الطاعات وترك المنهيات ، وعليه حمل المفسرون قوله - تعالى - ﴿ وَابْتَقُوا إِلَيْهُ الوسيلة ﴾ .

الحكم التكليفي للتوسل: \_

أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده المؤمنين بالتوسل إليه بالأعمال الصالحة مع التقوى فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَفُوا إِلَيْهُ الوسيلة ﴾ (١) .

وجه الدلالة : قال ابن تيمية : وهذا التوسل بالإيمان به وطاعتـــه فـــرض على كل أحد في كل حال ، باطناً وظاهراً ، في حياة الرسول - ﷺ -وبعد موته ، في مشهده ومغيبه ، لا يسقط النوسل بالإيمان به وبطاعتــه عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ، و لا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة مــن عذابـــه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته (١).

وقد مدح الله المتوسلين إليه بما يرضيه سبحانه بقولــه: ﴿ أُولْمُكُ الدُّينَ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 🥻 🗥 .

أولاً: التوسل بأسماء الله — تعالى — وصفاته: ـ٠

اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى الله - تعالى - بأسمائه وصفاته مستحب

 <sup>(</sup>¹) الآية ٣٥ من سورة المائدة .
 (¹) قاعدة جليلة ص ٥ .
 (¹) الآية ٥٧ من سورة الإسراء ..

لأى شأن من أمور الدنيا والآخرة قال الله - تعالى - ﴿ وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنِي فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمانه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ (١٠).

وقد جاءت أخبار صحيحة توسل فيها النبي - ﷺ - بأسمائه - تعالى -وصفاته منها : حديث أنس بن مالك قال : ﴿ كَانَ النَّبِي - على - إذا كريه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث كم (١) ومنها: فوله - الله السالك بكل اسم سميت بـ نفسـك ، أو انزلتـ في كتابـك ، أو علمتـه أحـداً مَـن خلقـك ، أو استأثرت به في علم الفيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزنی ، وذهاب همی که (۱).

ا حديث عمر ان بن حصين - رضى الله - عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل ، فاسترجع عمر إن بن حصين أي قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ واجمون ﴾ ثم قال : سمعت رسول الله - 紫 - يقول : 大 من قرا القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجئ أقوام يقرعون القرآن يسألون به الناس 🎝 (١٠) .

ثانياً: التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة: ـ

أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى الله - تعالى - بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان متقرباً إلى الله - تعالى - .

وقد ذهب المفسرون إلى أن الوسيلة المذكورة في القرآن الكريم في قولـــه - تعالى - :﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ (°) وفسي قوله - تعالى - : ﴿ أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ (١).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٢) الآية ١٨٠ من سوره الرساس.
 (٣) سنن الترمذي ١٩٧٩ه ط.
 (٦) سند الحدد (١/١٩٠ ط المبينة) والحاكم ( ١/٩٠٥ - ١٥ – ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه أحدد شاكر في تطبيقه على المبيند ( ١٩٠٥ – ط المعارف ) .
 (٤) الترمذي ١٩/٥ ط.
 (٥) الآية ٣٥ من سورة المائدة .
 (١) الآية ١٥ من سورة المائدة .

<sup>(1)</sup> الآية ٥٧ من سورة الإسراء

تطلق على الأعمال الصالحة (١).

وقال الله - تعالى - : ﴿ إِياك نعبد وإياك نستعين ، أهدنا الصراط الستقيم ﴾ (١). فقد قدم ذكر الأعمال الصالحة ثم تلا ذلك بالدعاء .

وقال الله - تعالى - : ﴿ الله ين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عداب النار ﴾ (").

والسنة منها حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله - 紫 - سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد بالاسم الذي إذا سنل به أعطى وإذا دعى به أجاب > (1). وروى عن عبد الله بن عمر - رضى الله - عنهما قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: أنطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه ، فانحـدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا : إنه لا ينجيكم من هـده الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم كلا. قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً فنأي بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما ، فحلبت لهما غبوقهما ، فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أوقظهما ، وأن أغبق قبلهما أهارًّ أو مالاً ، فلبثت - والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما حتى بـرق الفجـر والصبية يتضاغون عند قدمي ، فاستيقظا فشريا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك فَفْرج عنتا ما نحن فيه من هذه الصَخْرة ، فانفرجتُ شَيئاً لا يستطيعون الخروج

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلى ، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى آلمت بها سنة من السنين ، فجاءتني ، فأعطيتها عشرين ومانة ديناًر ، على أنَّ تخلي بيني وبين نفسها ففعلت ، حتى إذا قدرت عليها .

 <sup>(</sup>١) روح المعاتي للألوسي ٢٤/٦ ، وتفسير القاسمي ١٩٦٨/٦ .
 (١) الأية ٥ – ٦ من سورة الفاتحة .
 (٢) الأية ١٩ من سورة البقرة .
 (١) أخرجه أبو داود ٢٧/١٦

وفي رواية : فلما قعدت بين رجليها قالـت : أتـق الله ولا تضض الخـاتم إلا بحقـه ، فانصَّرفت عنها وهي أحب الناس إلى ، وتركت الذهب الـذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيسه ، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها

وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب ، فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال ، فجاءني بعد حين ، فقال : يا عبــد الله أد إلى أجري ، فقلت : كل ما تري من أجرك من الإبـل والبقـر والفـنم والرقيـق . فقال : يا عبد الله لا تستهزئ بي ، فقلت : لا استهزئ بك ، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (١) .

وعن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : كان رسول الله – ﷺ – إذا قام ينهجد قال : ﴿ اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك العمد أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حـق ، والنـار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ، اللهم لـك أسلمت ، وبـك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت \$ ٥ (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله – ﷺ - ﴿ مَا خَرِج رَجِل مِن بِيتُهُ إِلَى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي .. فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً . كم (١٠) الحديث

ثَالِثاً : التوسل بالنبي ـ ﷺ ـ :

لا خلاف بين العلماء في جواز التوسل بالنبي - ﷺ - في الأحوال التالية: أولاً: التوسل بالنبي - 業 - بمعنى طلب الدعاء منه في الدنيا والشفاعة في الآخرة .

أ ) طلب الدعاء من النبي ـ ﷺ ـ في الحياة الدنيا : ـ

التوسل بالنبي - ﷺ - بمعني طلب الدعاء منه في حياته قد ثبت بالتواتر

<sup>(&#</sup>x27;) فتح الباري ٦/٥٠٥ – ٥٠٦ . وصحيح مسلم ٢٠٩٩/٤ – ٢١٠٠ .

قنح الباري ٣/٣ - ط السلفية . (١) فتح الباري ٣/٣ - ط السلفية . (١) ٢٥٦/١ - ط الحلبي .

، فقد كان الصحابة - رضى الله عنهم - يسألون النبي - رضى الله عنهم الم الأمور الدنيوية والأخروية . وقد أرشد القرآن الكريم إلى ذلك في قوله – تعالى - : ﴿ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾(١) .

وروي عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي - ﷺ - ، فقال : ادع الله أن يعافيني . قال : إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه . قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ، ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . يا محمد إنى توجهت بـك إلى ربي في حـاجتي هـذه لتقضي ... إلى قولــه : اللـهم فشفعه في الم فقام وقد أبصر (١) الم وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك اله وروى أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعــة ورســول الله – ﷺ – قــائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله يديه ، ثم قال : ﴿ اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 🎾 .

وقال أنس : ولا والله ما نري في السماء من سحاب ولا قزعة ، وما بيننا وبين سلع من بيت و لا دار ، فطلعت من وراءه سحابة مثل النرس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله - ﷺ - قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> الآية ٦٤ من سورة النساء . <sup>(\*)</sup> أخرجه الترمذي ٩٦٩٠ وقال : حديث حسن صحيح .

فادع الله يمسكها عنا . فرفع رسول الله - ﷺ - يديه ثم قال :اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس .(١)

طلب الدعاء من النبي ـ ﷺ ـ يوم القيامة : \_

اتفق العلماء على أن التوسل بالنبي - ﷺ - يوم القيامة بسؤال الخلق له أن يشفع لهم عند ربهم في المحشر واقع لا محالة والشفاعة العظمى يومئذ خصوصية منحها الله تعالى لرسوله في عرصات القيامة تكريماً وتشريفاً . - 囊 - 山

دليل ذلك ما روي عن أبي هريرة وحذيفة رضى الله عنهما قـــالا: قـــال رسول الله - 奏 - : ﴿ يجمع الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة ، فيقول المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة . فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله . قال : فيقول إبراهيم عليه السلام : نست بصاحب ذلك إنما كنتُ خليلاً من وراء وراء . اعمدوا إلى موسى عليــه السَّـلام الــذي كلمــة الله تكليمـا ، فيأتون موسي فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسي كلمة الله وروحه ، فيقول عيسي عليه السلام: لست بصاحب ذلك ، فيأتون محمـداً ـ ﷺ . ، فيقـول فيـوُذن لـه ، وترسسل الأمانسة والسرحم فتقومان جنسبتي الصسراط يمينساً وشمسالاً فيمسر أولكسم

﴿ وَفِي حَدَيْثُ أَنْسُ بِنَ مَالُكُ − رَضَعِي الله عَنْهُ − قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله − 大 : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض في أتون آدم -عليه السلام - فيقولون له : اشفع لذريتك فيقول : لست لهـ ا ... فيــؤتى عيسي فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد – ﷺ – ، فأوتي ، فـــأقول : أنا لها ، فانطلق ، فاستأذن على ربي ، فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه ،

<sup>(\*)</sup> صحیح مسلم ۲۱۲/۲ – ۲۱۳ – ط الحلبی . (\*) صحیح مسلم ۱۸۰/۱ – ۱۸۱

فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجداً ، فيقال لمي : يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، والسفع تشفع ، فأقول يارب أمتي أمتي .... الحديث (١).

# التوسل بالنبي على معني الإيمان به ومحبته :

لا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي - ﷺ - على معنــي الإيمــان بـــه ومحبته ، وذلك كأن يقول : أسألك بنبيك محمد ويريد : إني أسألك بإيماني به وبمحبته ، ونحو ذلك .

قال ابن تيمية: من أراد هذا المعني فهو مصيب في ذلك بلا نزاع ، وإذا حمل على هذا المعني كلام من توسل بالنبي - ﷺ - بعد مماته من السلف – كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين ، وعن الإمام أحمد وغيره - كان هذا حسنا . وحينند فلا يكون في المسألة نزاع ، ولكن كثيراً من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعني ، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر . وهذا كما أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته ، وهذا جائز بلا نزاع ، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعني بهذا اللفظ .

وقال الالوسي: أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله - تعالى - بجاه النبي - يقال الالوسي: أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله - تعالى مدياً وميتاً ، ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى - مثل أن يراد به المحبة التامــة المســندعية عدم رده وقبول شفاعته ، فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوســل إليــك بجاه نبيك - \$ - أن تقضى لى حاجتى ، إلهي اجعل محبتك له وســيلة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲/۱۳ ؛ ومسلم ۱۸۲/۱.

في قضاء حاجتي ، و لا فرق بين هذا وقولك : إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا ، إذ معناه أيضاً إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا ، والكلام في الحرمة أي المنزلة - والمراد حرمة النهي كالكلام في الجاه (١)

التوسل بالنبى ـ ﷺ ـ بعد وفاته : ـ

اختلف العلماء في مشروعية التوسل بالنبي - ﷺ - بعد وفاته كقول القائل : اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك ، على أقوال .

القول الأول : \_

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازهذا الفوع من التوسل سواء في حياة النبي - 素 - أو بعد وفاته (۲).

قال القسطلاني: وقد روي أن مالكاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي – ثاني خلفاء بني العباس – يا أبا عبد الله أأستقبل رسول الله – ﷺ – وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو ؟ .

فقال له مالك : ولم تصرف وجهك عنه ، وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله .

<sup>(1)</sup> قاعدة جليلة ص ٦٣ ، ٦٢ – ٩٠ ، وتفسير الألوسي ١٢٨/٦ .

<sup>(</sup>۱) شرح المواهب ۲۰۱/، والمجموع ۲۷۶/۸ والمدخل ۲۴۸/۱ ومسا بعدها ، وابسن عابسدین ۲۶۰/۱ و ۱۸۱۸ و الفتاری الهندیة ۲۹۸/۱ ، والفتوحسات الرباتیة علی الانکار النوویة ۳۲/۰ .

وقد روي هذه القصة غير واحد من العلماء في أكثر من موضع (١). وقال العلماء في بيان آداب زيارة قبر النبي - ﷺ - : ثم يرجع الزائر إلى موقف قبالة وجه رسول الله - ﷺ - فيتوسل به ويستشفع به إلى ربــه ، ومن أحسن ما يقول السلام عليك يا رسول الله . سمعت الله – تعالى يقول : ﴿ وَلُو أَنْهُمُ إِذْ طَلِمُوا أَنْفُسُهُم جَاءُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفُرُ لَهُمُ الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ (١) وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي.

ينبغي كون هذا مقصوراً على النبي - ﷺ - لأنه سيد ولـــد آدم ، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته ، وأن يكون مما خص به تنبيها على علو رتبته .

وقالوا : ويحسن التوكل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربه ، وقد جئتك مستغفراً من ننبي مستشفعاً بك إلى ربى (١)

# ما تقدم أقوال المالكية والشافعية .

الله ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمني .... إلى أن قال : ثم تأتي القبر فتقول : .... وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي .... ( ( ) .

@ صرح الفقهاء بجواز التوسل بالنبي - ﷺ - قال الكمال بن الهمام في فتح القدير : ثم يقول في موقفه : السلام عليك يا رسول الله .... ويســال الله - تعالى - حاجته متوسلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۱) شرح المواهب ۴۰۵-۳۰۵، والمدخل ۲۰۲۱، ۲۰۲، ووفاء الوفاء ۱۳۷۱، وما المراح المراح، وما المراح، والفواتين المراح، والفواتين المراح، والفواتين ۴۷۸/۲، والفواتين الفقهية ص ١٤٨.

الابه ٢٠ من سوره اسساء.
 ألمجموع ٢/٢٧٤ ، فيض القدير ٢/١٣٤ – ١٣٥ وإعلة الطالبين ٢/١٥١٣.
 كشاف القناع ٢٨/٢ ، والمبدع ٢٠٤/٢ ، والفروع ١٩/٣٥ والمغني مع الشرح ٨/٨٥٥ وما يعدها ، والشرح الكبير مع المغني ٢/٤١٤ – ١٩٥٩ ، الإتصاف ٢/١٥٤.

ويقال عند زيارة النبي - ﷺ - ..... جنناك من بــــلاد شاســـعة ....... والاستشفاع بك إلى ربنا ....... ثم يقول : مستشفعين بنبيك إليك .

وقال غيرهم : ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين (٢) .

وقد استنلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي : -(٣) .

أ ) قوله - تعالى - ﴿وابتغوا إليه الوسيلة ﴾(').

ب ) حديث الأعمى المتقدم وفيه : ﴿ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة .... ٢٠٠٠ .

فقد توجه الأعمى في دعائه بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بذاته .

 ج) قوله - ﷺ - في الدعاء لفاطمة بنت أسد: هل اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الـذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ﴾ (<sup>4)</sup>.

# د ) توسل آدم بنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام :

روي البيهقي في " دلائل النبوة" والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله - ﷺ - لا اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لا غفرت لي فقال الله - تعالى - : يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال : يا رب إنك لما خلفتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً حرلا إله إلا الله محمد رسول الله كه فعلمت أنك لم تضف إلى السمك إلا أحب الخلق إليك ، فقال الله تعالى : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق إلى

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱۷:۱۱ - ۱۷۰ ، فتح الفير ۲۳۷/۳ ومراقي الفلاح بداشية الطحطاوي ص ۲۰۷ ، وحاشية الطحطاوي على ۲۰۱ ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختلر ۱۲۲۱ ، والفتاوي الهندية ۲۲/۱ ، وتحقة الإحسوذي ۲۴/۱ ، وتحقة الأاكرين الشوكاني ۲۷ .

المراجع السابقة ، والمدخل (۲۶/۱ وما بعدها ، شرح المواهب ۳۰٤/۸ ، وجلاء العينين ص ۴۳ المراجع السابقة ، والمدخل (۲۶/۱ وما بعدها ، والتوسل وأنواعه وأحكامه الأبياتي ص ۱۰ ما بعدها ، بعدها

<sup>(&</sup>quot;) الأبة ٣٠ من سورة المائدة

<sup>&</sup>lt;sup>(٠)</sup> أخَرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزواند للهيثمي ٢٥٧/٩ ط القدسي

، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ، ولو لا محمد ما خلقتك (١) .

د ) روي الطبراني والبيهقي أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان -رضى الله عنه – في زمن خلافته ، فكان لا يلتفت ولا ينظر إليـــه فــــي حاجته ، فشكا ذلك لعثمان بن جنيف ، فقال له : ائت الميضأة فتوضأ ، ثم ائت المسجد فصل ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فاقضى لي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان-رضى الله عنه- فجاء البواب فأخذ بيده ، فأدخله على عثمان - رضي الله عنه- فأجلسه معه وقال له: اذكر حاجتك ، فذكر حاجته فقضاها له ، ثم قال : مالك من حاجة فاذكرها .

ثم خرج من عنده فلقى ابن جنيف فقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر لحاجتي حتى كلمته لي ، فقال ابن جنيف ، والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله - ﷺ - واتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بضره إلى آخر حديث الأعمى المتقدم (١).

# القول الثاني : في التوسل إلى النبي ـ ﷺ ـ بعد وفاته :

عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ( أي بأسمائه وصفاته ) والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قولـــه – تعـــالى – ﴿ وَلِلَّهُ الأسماء الحسني فادعوه بها 🕻 🗥.

والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي ، إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي (أ). أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك وأنبيائك

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> أخرجه الحاكم ٢/٥/٦ وهو موضوع .

<sup>(1)</sup> أكرجه الديكم ١٩/٦ ١ وهو موصوح . (1) أكرجه البيهقي والطبراتي . (1) الرقة ١٨٠ من سورة الأحراف . (1) ابن عابدين م/١٩٥ والفتاري الهندية ١٣١٨/١ ، ١٩١٨ ، فتح القدير ١٩٧/١ – ٤٩٨ ، حاشية الصحطاوي على الدر المختار ١٩٩٤ .

و أو لبائك ، أو بحق البيت فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى کر اهته .

إنه لا حق لهم وجوباً على الله - تعالى - لكن الله - سبحانه وتعــالي -جعل لهم حقاً من فضله ، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة ، فيكون من باب الوسيلة ، وقد قال تعالى : ﴿وَالْبَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةُ ﴾ (١) .

وجاء في رواية ﴿اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي إليك ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ﴾ (١) الحديث .

القول الثالث : في التوسل بالنبي ـ ﷺ ـ بعد وفاته : ـ

ذهب بعض الحنابلة إلى أن التوسل بذات النبي - 雾 - لا يجوز ، وأما التوسل بغير الذات فقد قال ابن تيمية : ولفظ التوسل قد يراد بــه ثلاثــة أمور . أمران متفق عليهما بين المسلمين:

أحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التوسل بالإيمان بــــه - ﷺ -وبطاعته .

والثاني: دعاؤه وشفاعته - ر أي حال حياته ) وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعاء له وشفع فيه باتفاق المسلمين .

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة ، وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات خاصة و عامة .

وأما التوسل بالنبي - ﷺ - والتوجه به في كلام الصحابة فيريـــدون بــــه التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد

 <sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ من سورة المائدة .
 (١) سبق تخريجه .

به الإقسام به والسؤال به ، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة .

ومن المعني الجائز قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : مر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا كم أي : بدعائه وشفاعته .

وقوله - تعالى - : ﴿ وَابْتَعُوا إِلَيْهُ الْوسِيلَةُ ﴾ (١) أي : القربة إليه بطاعته ، وطاعة رسوله طاعته . قال - تعالى - : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٢) فهذا التوسل الأول هو أصل الدين ، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توســـل بدعائه لا بذاته ، ولهذا عدلوا عن التوسل به ( أي بعد وفاتم ) إلى التوسل بعمه العباس – رضى الله عنه – ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولي من النوسل بالعباس ، فلما عدلوا عن النوسل به إلى النوسل بالعباس ، علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته . بخلاف التوسل الدي هــو الإيمان به ، والطاعة له . فإنه مشروع دائماً .

والعني الثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته ، والسؤال بذاته ، فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونصوه ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لا عند قبره ولا غير قبره ، ولا يعرف هذا في شئ من الأدعية المشهورة بينهم ، وإنما ينقل شئ من ذلك في أحاديث ضعيفة أو موقوفة ، أو عمن ليس قوله حجة .

ويقول بان تيمية : والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور ، وهو مددهب

 <sup>(</sup>¹) الآية ٣٥ من سورة المائدة .
 (¹) الآية ٨ من سورة النساء .

أبى حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وقد حكسي إجمساع الصحابة على ذلك . وقيل : هو مكروه كراهة نتزيه . والأول أصح (١) الإقسام بالنبي - ر على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام - هو من هذا الجنس (٢) .

ويذهب ابن تيمية إلى أن التوسل بلفظ ﴿ أَسَالُكُ بِنْبِيكُ مَعْمَدُ ﴾ يجوز إذا كان على تقدير مضاف ، فيقول في ذلك : فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين : تارة يتوسل بذلك إلى ثواب الله وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) وتارة يتوسل بذلك في الدعاء - كما ذكرنا نظائره - فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد على أنه أراد: إنسى أسألك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك ، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : من أراد هذا المعني فهو مصيب في ذلك بلا نزاع ، وإذا حمل على هذا المعني لكلام من توسل النبي - ﷺ - بعد مماته من السلف ، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين ، وعن الإمام أحمد وغيره ، كان هذا حسناً ، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع ، ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ، ولا يريدون هذا المعني ، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكسر ، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع .

ثم يقول : والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء – انـــه لا يجوز أن يسأل الله – تعالى – بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلــك – يتضمن شيئين كما تقدم:

أحدهما: الإقسام على الله - سبحانه وتعالى - به ، وهذا منهي عنه عند

<sup>(\*)</sup> الموسوعة الفقهية بالكويت ٢٦٣/٧ وما بعدها . (\*) قاعدة جليلة ص ٥١ .

جماهير العلماء كما تقدم ، كما ينهي أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق الفقهاء .

والثَّاني : السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف ، وهو موجود في دعاء كثير من الناس ، لكن ما روي عن النبي - ﷺ - في ذلك كله ضعيف بل موضوع ، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة (١) . وحديث الأعمى لا حجة لهــم فيه ، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي - ﷺ - وشفاعته ، وهو طلب من النبي - ﷺ - الدعاء ، وقد أمره النبي - ﷺ - أن يقول : مر اللهم شفعه في > ولهذا رد الله عليه بصرره لما دعا لهم النبي - ﷺ - السؤال به لم تكن حالهم كحاله (٢).

وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين وأن الإقسام بهم ، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً ، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب الإجابـــة ، والمقسم أعلى من هذا ، فإنه طلب مؤكد طلبه بالقسم ، والمقسم لا يقسم على من يرى أنه يبر قسمه ، فإبرار القسم خاص ببعض العباد ، وأما إجابة السائلين فعام ، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، وفي الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال : ﴿ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثـلاث : إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة مثلها ، وإما أن يصرف عنه من السوء

<sup>(</sup>۱) سبق تغریجه . (۱) قاعدة جلیلة ص ۱۳ .

مثلها قالوا: إذاً نكثر، قال: " الله أكبر " 🌣 🗥 .

رابعاً: التوسل بالصالحين من غير النبي ـ 3 ـ: -

لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير النبي - 奏 - عما سبق من الخلاف في التوسل به - ﷺ - (<sup>۲)</sup> .

﴿ يمكن القول - بناء على ما سلف: -

التوسل بسيدنا محمد رسول الله - ﷺ - جائز بشروط: -

- اعتقاد المتوسل أن النافع الضار المقدر هو الله - عز وجل - وحده ﴿ وَإِنْ يَمْسُمُكُ اللَّهُ بِضُرِ قُلَّا كَاشُفُ لَـهُ إِلَّا هُـو وَإِنْ يَسْرِدُكُ بِخَيْرِ فَلَّا رَادَ لَفُضَّلُهُ يصيب به من يشاء من عباده ) (۱).

الاعتقاد أن التوسل إلحاح على الله - تعالى - .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> مسئد أحمد ۱۸/۳ والحكم ۱۹/۱؛ . (<sup>()</sup> المدخل ۲:۹۱۱ وتفسير روح المعاني ۱۳۸/۱ ، وتحقة الأحوذي ۳٤/۱۰ وتحقة الذاكرين

الشوكاتي . ^^ الآية ١٠٧ من سورة يونس . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح توسل – بتصرف – .

# المبحث الثالث عشر

# التبرك

🕏 🚭 معناه : طلب ثبوت الخير الإلهي في الشئ .

🗘 🗘 الحكم التكليفي :

التبرك مشروع في الجملة على التفصيل التالي:

أولا: التبرك بالبسملة والحمدله : ـ

ذهب بعض أهل العلم إلى سنية ابتداء كل أمر ذي بال يهتم به شرعاً - بحيث لا يكون محرماً لذاته ، ولا مكروهاً لذاته ، ولا مــن سفاســف الأمـــور ومحقراتها - بالبسملة والحمدلة ، كل في موضعه على سبيل التبرك .

وجري العلماء في افتتاح كلماتهم وخطبهم ومؤلفاتهم وكل أعمالهم المهمة بالبسملة عملاً بما روي عن النبي - ﷺ - : ﴿ كُلُّ أَمْرُ ذَيُّ بَالَ لَا يَبِيدَا فَيِيهُ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم كم والإنيان بالبسملة عند الأكل ، والشرب ، والجماع ، والاغتسال ، والوضوء ، والتلاوة ، والتسيمم ، والركوب والنزول <sup>(۱)</sup> . **وما إلى ذلك** .

ثانياً : التبرك بآثار النبي ﷺ ـ فمن ذلك : \_

كان النبي - ﷺ - إذا توضأ كادوا يغسلون على وضوئه (٢) ببدنه الشريف ، وكان من لم يصب من وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه (٦)

# 🥸 في ريقه ونخامته :

كان – ﷺ – لا يبصق بصاقاً ولا ينتخم نخامة إلا تلقوها ، وأخذوها مــن

د) حاشية ابن عليدين (/٤، وجواهر الإكليل ١٠/١ ، ٢١٢ ، تحقة المحتاج ٣/١ ، ٤ وسيل السلام ١/١ ، وزاد المعاد لابن القيم ٣٣/٢ .
 (١) فتح الباري (٣٣٠/٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥/٣٠٠ وزاد المعاد ١٢٤/٢.

الهواء ، ووقعت في كف رجل منهم ، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم وأجسادهم تبركاً بها (١) .

وكان يتفل في أفواه الأطفال ، ويمج ريقه في الأيادي ، وكان يمضع الطعام فيمجه في فم الشخص ، وكان الصحابة يأتون بأطفالهم ليحنكهم - ﷺ -رجاء البركة . (١) .

# 😂 في دمه :

ثبت أن بعض الصحابة شربوا دمه – ﷺ – على سبيل التبرك ، فعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أنه أتي النبي - ﷺ - وهو يحتجم فيما فرغ قال : " يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يسراك أحد " فشربه ، فلما رجع ، قال : " يا عبد الله ما صنعت ؟ " قال : جعلته في أخفي مكان علمت أنه مخفي عن الناس ، قال : " لطك شربته ؟ " قلت : نعم . قال : " ويل للناس منك !! وويل لك من الناس !! " " فكانوا يرون أن القوة التي به من الدم (٦) . وفي رواية أن النبي - ﷺ - قال لــه : " من خالط دمه دمي لم تمسه النار " .

# 🚭 في شعره ـ ﷺ ـ : ـ

كان النبي - ر الله عنه العرب الصحابة عندما يحلق رأسه الشريف ، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يحرصون على أن يحصلوا شيئاً من شعره - ﷺ - ويحافظون على ما يصل إلى أيديهم منه للتبرك به . فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله – ﷺ - أتى منى فـــأتى الجمرة فرماها ثم أتي منزله بمني ونحر ، ثم قال : للحلاق : خذ وأشار

<sup>(&#</sup>x27;) سبق تخرجه ('') زاد المعاد ۲/۱۲٪

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى ۱۷۱/۱ دليل الفالحين ۲۲۲/۲ ، سنن الحاكم ۴/۵۰۵ .

إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه . وفي رواية : لمـــا رمـــي الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن ، فحلقه ، ثم دعا أبــــا طلحة الأنصاري - رضى الله عنه - فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر فقال : أحلق ، فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : اقسمه بين الناس (١) . وفي رواية : فبدأ بالشق الأيمن فورعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك (١).

وروي أن خالد بن الوليد – رضي الله عنه – : فقــد قلنســوة لـــه يــوم اليرموك ، فطلبها حتى وجدها ، وقال : اعتمر رسول الله - ﷺ - فطق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معى إلا رزقت النصر (٣) .

وعن أنس – رضي الله عنه – قال : لقد رأيت رسول الله – ﷺ – والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه ، فما يريدون أن نقع شعرة إلا في يد

# 🚭 في سؤره وطعامه ـ ﷺ ـ :

ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتنافسون في سؤره - ﷺ -ليحوز كل واحد منهم البركة التي حلَّت في الطعام أو الشراب مـن قبــل الرسول - ﷺ - (٥) فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه : أن رسول الله - ﷺ - أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأسياخ فقال للغلام: " أَتَأْذَن لَي أَن أَعطى هؤلاء ؟ " فقال الغلام: - وهو ابن

<sup>(</sup>¹) صحيح مسلم ٩٤٧/٢ – ط الحلبي . (¹) زاد المعاد لابن القيم ٢٣٣/١ . (¹) أخرجه الحاكم ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١٨١٢/٤ . (۱) دليل الفالحين ١٨١٢/٢ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٥ .

عباس - رضي الله عنهما - : والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد ، فتله رسول الله - ﷺ - في يده (١) .

وعن عميره بنت مسعود - رضي الله عنها - : أنها دخلت على النبسي - ﷺ - هي وأخواتها يباينعه ، وهن خمس ، فوجدته يأكل قديدة ، فمضغ لهن قديدة ، ثم ناولني القديدة ، فمضعتها كل واحدة قطعة قطعة ، فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف (٢).

وفي حديث خنس بن عقيل :سقاني رسول الله - ﷺ - شربة من ســويق شرب أولها وشربت آخرها ، فما برحت شبعها إذا جعت ، وريها إذا عطشت ، وبردها إذا ظمئت <sup>(٣)</sup> .

# 💠 في أظافره ـ ﷺ ـ : ـ

ثبت أنه - ﷺ - قلم أظافره ، وقسمها بين الناس للتبرك بها ، فقد ذكـر الإمام أحمد رحمه الله ، من حديث محمد بن زيد أن أباه حدثه الم أنه شهد النبي ـ ﷺ ـ على المنحر ورجلاً من قريش ، وهو يقسم أضاحي ، فلم يصبه منها شن ولا صاحبًه ، فحلق الرسول ـ ﷺ . رأسه في ثويه ، فأعطاه فقسم منه على رجال ، وقلُّم أظافره فأعطاه صاحبه گ ٠

وفي رواية: ﴿ ثُم قلم أظافره وقسمها بين الناس 🎝 ()

# 💠 في لباسه ـ ﷺ ـ وأوانيه : ـ

ثبت كذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يحرصون على اقتناء ملابسة وأوانيه للتبرك بها والاستشفاء .

فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : أنها أخرجت جبة

<sup>(\*)</sup> فتح الباري . (۲/ ۵ ، ومسلم ۱۹۷/ ۳ . (\*) فترجه الطيراني ۲۵ / ۳۴۱ . (\*) دلائل / ۳۵۸ / ۳۵۸ . (\*) مسند أحمد ۲۴/ ۴ .

طيالسة وقالت: إن رسول الله - ﷺ - كان يلبسها فنحن نغسلها للمرضي يستشفي بها (١).

وفي وراية : فنحن نغسلها نستشفى بها (٢) .

وروي عن أبي محمد الباجي قال: كانت عندنا قصعة النبي - ﷺ - فكنا نجعل فيها الماء للمرضى ، يستشفون بها ، فيشفون بها (<sup>(۲)</sup>.

# 💠 في ما لمسه ـ ﷺ ـ ومصلاه :

كان الصحابة – رضي الله عنهم – يتبركون فيما تلمس يده الشريفة - \*\* – (\*) ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان – رضي الله عنه محلاً حين كاتبه مواليه على ثلثمانة ودية [ وهو صفار النخل] يغرسها لهم كلها ، تعلق وتطعم ، وعلى أربعين أوقية من ذهب ، فقام - \*\* ـ وغرسها له بيده ، إلا واحدة غرسها غيره ، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة ، فقلعها النبي - \*\* ـ وردها فأخذت كه وفي رواية حلا فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة ، فقلعها رسول الله - \*\* ـ وغرسها فأطعمت من عامها ، وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب ، بعد أن أدارها على لسانه ، فوزن منها لمواليه أربعين أوقية ، وبقي عنده مثل ما أعطاهم كه (°).

ووضع يده الشريفة - 素 - على راس حنظلة بن خديم وبـــرك عليـــه ، فكان حنظلة يؤتي بالرجل قد ورم وجهه ، والشاة قـــد ورم ضـــرعها ، فيوضع على موضع كف النبي - 素 - فيذهب الورم (١٠) .

وكان يؤتي إليه – ﷺ – بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين فيسمح

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱۹۴۱/۳ .

<sup>(&#</sup>x27;) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ١٣٤/٣ .

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي ١٣٣/١٤ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ٥ / ٨٣/ ، والشفاء للقاضي عياض ٢٧٨/١ .

<sup>(°)</sup> أخرجه البراز ٢٦٨/٣ – كشف الأستار - ط الرسالة .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد ٥/٧٧ – ١٨ .

عليهم بيده الشريفة - ﷺ - فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة (١). وكذلك كانوا يحرصون على أن يصلي النبي - ﷺ - في مكان من بيوتهم ، ليتخذوه مصلي لهم بعد ذلك ، وتحصل لهم بركة النبي - ﷺ - .

فعن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - وهو ممن شهد بدرا - قال : حلا كنت أصلي لقومي بني سالم ، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ، فيشقّ عليّ اجتيازه قبل مساجدهم ، فجنت رسول الله \_ ﷺ \_ فقلت له : إني أنكرت بصري ، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق على اجتيازه ، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكاناً أتخذه مصلي ، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ : سأفعل إن شاء الله فغـ دا رسول الله ـ ﷺ ـ وأبو بكر — رضي الله عنه — بعدما اشتد النهار ، واستأذن رسول الله ـ ﷺ ـ " فأذنت له ، فلم يجلس حتى قال : اين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت لـ ه الى المكان الذي أحب أن يصلي فيه ، فقام رسول الله ـ ﷺ . فكبر وصففنا وراءه فصلي ركعتين ثم سلم ، وسلمنا حين سلم كه (١٠) .

ثَالِثًا : التبرك بماء زمزم :

ذهب العلماء إلى سنية شرب ماء زمزم لمطلوبه في الدنيا والآخرة ، لأنها مباركة ، لقوله - ﷺ - ﴿ مَاء زَمْزِم لِمَا شُرِب لِهُ كُم (١) .

رابعاً : التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح :

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وفي يوم الجمعة للنبرك بهما ، فقد قال الرسول - ﷺ - ﴿ أَعلنُوا هَذَا النَّكَاحِ ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ٢٥٠٠)

<sup>·</sup> ۱٤٧/٣ نسيم الرياض ١٤٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۳۲/۲ .

۵ مسند أحمد ۳۵۷/۳ .

مسد احمد ١٧٧١. (١٠ أخرجه الترمذي ٣٩٠/٣ ط - الحلبي وقال : هذا حديث غريب حسن في هذا البلب . وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة "تبرك" - بتصرف - .

## الخاتمة

بعد أن طوفنا – قارئنا الحبيب – حول قضايا وسائل تتصل بالعمل الدعوى وغيره على الساحة. آثرت عرضها تصويبا لفكرة ، أو تصحيحا لمفهوم ، أو تتبيها على خطأ ، أو مغالاة ، بغية وحدة الكلمة ، وحدة الصف ، امتثالا لأوامر الوحي المعصوم (واعتصموا بعبل الله جميعا ولا تفقها ﴾

الآية من سورة ال عمر ان ، ﴿ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل المجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سانر الأعضاء بالسهر والعمى ﴾ واستجابة لتوصية الأئمة الأعلام ﴿ للتعاون فيما اتفقنا فيه ، ويعذر أحدنا أخاه فيما اختلفنا فيه ) كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام الخصم يحتمل الصواب كورتوافقا مع " فقه الواقع " و " فقه الاولويات" و " فقه المقاصد " والقاعدة الذهبية " إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها " ، فأعلى المصالح :

لا للتفرق ، لا للتشرذم ، لا للتعصب ، لا للتقليد الأعمى ، لا للتنابذ بالألقاب ، لا للتناحر والتدابر ، لا للتقاطع والتحاسد ، لا لكل ما يضعف وحدة الكلمة والصف .

أعلى المصالح: - ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ ، ﴿إنها المؤمنون أخوة وأصلحوا ذات بينكم ﴾ .

والله عز وجل – من وراء القصد

خادم الشريعة الإسلامية الشيخ الدكتور / أحمد محمود كريمة

# النتائج

# يمكن القول أن البحث له نتائج مهمه منها --

- احسب عدم الخوص في الذات الإلهية فكما قيل " العجز عن الإدارك
   إدراك، والبحث في ذات الله شراك "
- ۲- التفويض لعلم الله عر وجل فيما تعلق بذائـــه المقدســـة ،
   أساد
- ٣- التوحيد أساس الإسلام الدين الحق ، ويراد به وحدانية ذاته
   وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى و لا يوجد نقسيم للتوحيد
   لمنافاته لصريح النصوص المحكمة .
- الدعوة إلى الدين الحق فضلها كبير ، وأجرها عظيم ، ولها شروط فيمن يدعو ، وما يدعو إليه .
  - وتسفيه أهل القبلة ،
  - ٦- يحرم العصبيات القبلية وغيرها في جماعات وطرق وفرق .
- ٧- الإنسان مخلوق مكرم ، له حقوق وعليه واجبات ، رسمتها له الشريعة الغراء .
- ٨- الإسلام يتعامل مع الغير بمنطق لكم دينكم ولى دين دون إلغاء
   الغير أو محوه .
- الخلافيات الفقهية وجهات نظر علمية ، لأثمة كبار بأدوات العلم السليمة ، وهي في مجملها مــدارس علميــة لخدمــة الثقافــة الإسلامية وإثراء الفكر الإسلامي لا تدعى عصمة ولا صــواباً مطاقا
- ١٠ –الإفتاء في الإسلام من الوظائف الدينية المهمة له شروط وآداب

١١ - المستحدثات والمستجدات في العادات ، وبعض فروعيات الفروعيات العملية ، يمكن القول بشروعيتها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية بدليل " المسلحة المرسلة " .

١٢–الابتداع في أصول الشريعة والأخلاق مذموم ويجب اجتنابه .

١٣-الحكم بغير ما انزل الله – عز وجل – على تفصيل :

أ) إن كان عناداً أو جحدا أو استهانة : كفر

ب) إن كان تقصيراً أو لإكراه: فسق

 ١٤ - يحرم الخروج على الحاكم ولو كان جائرا ما كان ناطقا بالشهادتين .

١٥- يحرم بيعة حاكم في وجود حاكم .

١٦- يجوز تولية المفصول مع وجود الأفضل .

١٧ – الحسبة في الإسلام مشروعة ، لها آداب وشروط فلا يعتدي بها
 و لا يتعدى عليها.

الإسلام له سياسة شرعية في علاقاته مع الغير تقوم على العدل
 والرحمة والتفاهم والتحاور

١٩ - الإسلام يرسي مبادئ ومعالم الشورى بين الحاكم والمحكومين
 وهو أسبق من القوانين والمسميات الوضعية .

 ٢٠ – الصلاة في المساجد ذات القبور " الأضرحة " لا بأس بها و لا تبطل .

٢١ – تجوز القيمة في الزكوات الفطر والمالية .

Comment b

٢٢ – توقيت رمى الحجرات فيه سعة في الشرع الحنيف ، و لا ينكر
 تغير الأحكام بتغير الأزمان .

\_ 747\_

- ٢٣ إسبال " تطويل " ثياب الرجال إن كان للخيلاء حرام شرعا ،
   وان لم يكن للخيلاء فلا بأس .
  - ٢٤ نقاب المسلمة ليس بفريضة تتبع و لا بدعة تجتنب .
    - ٢٥ لا حرج في ألوان ثياب المسلمة وفق العرف .
      - ٢٦ الغناء في الدين على تفصيل: -

إن كان دون إسفاف و لا حض على معصية ، و لا تعظيم لغير شعائر الإسلام ، و لا إضاعة لعمل مشروع أو علم نافع لا باس : وله مواطن يحرم فيها ويكره ويباح ويندب .

- ٢٧ التصوير بالإلة لا بأس به في حدود الأحكام الشرعية .
- ٢٨ الدعاء يجب أن يكون شه تعالي وحده ، وأفضل صيغه ما
   ورد به النص ، أو ما حض عليه الراسخون من أهل العلم .
  - و لا باس بالدعاء الجماعي للأثار الصحيحة في ذلك .
- ٢٩ الذكر الجماعي لا بأس به شريطة الوقار والسكينة للأخبسار
   الصحيحة في ذلك .
  - ٣٠ لا باس عد الذكر بمسبحة ونحوها .
  - ٣١ التوسل منه ما يشرع ومنه ما لا يشرع .
  - ٣٢ التبرك منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز .

### التوصيات

أوصي المؤسسات المعنية بالدعوة والثقافة في المجتمع بما يلي: أولا: ضرورة أنشاء مجلس أعلى الدعوة الإسلامية بالمؤسسات
العلمية ، من علماء متجردين ش - عز وجل - بعيدين عن
التعصب والتقايد ، لمراقبة الأعمال الدعوية بالمساجد
والجمعيات الثقافية العاملة في الحقل الدعوى مراقبة جادة
وفاعلة ، ولها حق "الضبطية القضائية" في إيقاف اى عمال
دعوى يثير فتنا أو بسبب عداوة أو يخل بالأمن العام للمجتمع .

- إنشاء مجلس أعلى للإفتاء لترشيد عمل الإفتاء من غير المتخصصين في الأعلام بأنواعه .
- تفعيل دور لجان مراقبة المواد الدينية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لما يتداول من مواد دعوية ( مطبوعات ومسجلات ) دون انتظار طلب فحص من الداخلية وغيرها .
- عقد لقاءات علمية مكثفة في المساجد ودور العلم وعمل حوارات مع الشباب المستهدف من جماعات وفرق وطرق تريد تجنيده لمطامع دنيوية .
  - طبع كتب بأسعار رمزية لتصحيح مفاهيم مغلوطة .
- حض العلماء بالمؤسسات العلمية على إعداد أبحاث علمية تتناول القضايا والمسائل المعاصرة ، وجعلها من أسباب الترقي لدرجات ومناصب قيادية .

- الرقابة الجادة للخطباء والوعاظ في عملهم الدعوى في المؤسسات الدعوية من جهة عدم ترويجهم الأفكار ( جماعات) و ( فحرق) و ( طرق) و إبعاد من يثبت بحقه هذا .
- إنشاء مراكز ثقافية للتقريب بين المذاهب ، بدراسات علمية جادة محايدة للمسائل الخلافية . ( المؤلف يشرع في إنشاء مركز ( المآلف بين الناس ) ) لهذا الغرض .

\_ 744\_

# المراجسع

القرآن الكريم

أحكام القران الكريم للجصاص طبعة الأستانة

تفسير القران الكريم لابن كثير طبعة الحلبي ، دار الفكر

روح المعاني لألو سي طبعة الأميرية

السنة وعلومها : -

ط أولى سنن أبن ماجة

نشر دار أحياء النراث العربي سنن أبن داود

طبعة دار الحديث بسورية سنن الترمذي

دار نشر النراث العربي السنن الكبرى

> طبعة أولى سنن النسائي

دار أحياء النراث العربي صحيح البخاري

طبعة الأميرية ودار الشعب صحيح مسلم

مسند احمد طبعة الحلبي والميمنية

الفقه الاسلامي : -

الأحكام السلطانية للماوردى

طبعة اليمنية الأحكام السلطانية لأبى يعلي طبعة الحلبي

الاختيار

طبعة الأميرية الإقناع

طبعة الأميرية بداية المجتهد

طبعة الأميرية تبيين الحقائق

طبعة الحلبي

حاشية ابن عابدين طبعة الأميرية

طبعة الحلبي حاشية الدسوقي طبعة الحلبي حاشية قليوبي وعميرة دار إحياء الكشف العربية شرح العناية على الهداية المكتبة الأزهرية المجموع للنووي طبعة أولي المحلي لابن حزم طبعة الحلبي مغني المحتاج طبعة دار الحديث المغنى لابن قدامة • كتب أخري: -

• معاجم اللغة

المؤلف • قضية الحكم بغير ما أنزل الله

الزكاة بين الاصالة والمعاصرة المؤلف

المؤلف الترويح عن النفس

المؤلف • فقه القربات

الموسوعة الفقهية الكويتية

موسوعة الأديان والمذاهب

• موسوعة سفير للمعارف

الإسلامية

| الفهرست.                            |     |               |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------------|--|--|
|                                     | :   | افتتاحية      |  |  |
| تعريف بأشهر الفرق                   | :   | التمهيد       |  |  |
| قضايا عقائدية                       | :   | الفصل الأول   |  |  |
| المحكم والمتشابه ٣١                 | :   | المبحث الأول  |  |  |
| الأسماء والصفات الإلهية المساء      | :   |               |  |  |
| والداه - 紫 - ناجيان ٢٥              | :   | المبحث الثاتي |  |  |
| وحدة التوحيد ٤٥                     | :   | المبحث الثالث |  |  |
| رؤية في الإيمانيات ٥٦               | :   | المبحث الرابع |  |  |
| قضايا دعوية                         | : ' | الفصل الثاني  |  |  |
| الدعوة إلى الله – عز وجل – ٩٥       | :   | المبحث الأول  |  |  |
| النتابز بالألقاب في العمل الدعوي ٦٦ | :   | المبحث الثاتي |  |  |
| منهجية الدعوة الإسلامية ٧٠          | :   | المبحث الثالث |  |  |
| عدم الإكراه على الدين ٧٢            | :   |               |  |  |
| التعايش مع غير المسلمين ٧٣          | :   |               |  |  |
| الإنسان في الإسلام ٧٦               | :   | المبحث الرابع |  |  |
| عصمة الدم والمال والعرض ٧٧          | :   |               |  |  |
| حرمة استرقاق الأحرار ٩٩             | :   |               |  |  |
| النرغيب في عنق الأرقاء ٨٠           | :   |               |  |  |
| علاقة الإسلام بالآخر ١١             | :   | المبحث الخامس |  |  |
| قضايا فقهية عامة                    | :   | الفصل الثالث  |  |  |
| أسباب الخلافيات الفقهية ٨٥          | •   | المبحث الأول  |  |  |

| 99     | الإفتاء في الإسلام        | :   | المبحث الثاني |
|--------|---------------------------|-----|---------------|
| 1.7    | المصلحة المرسلة           | . : | المبحث الثالث |
| ١١٣    | البدعة وأحكامها           | :   | المبحث الرابع |
| 14.    | قضية الحكم بغير ما أنزل   | :   | المبحث الخامس |
|        | الله – تعالى –            |     |               |
| 1 £ £  | الخروج على الحاكم         | :   | المبحث السادس |
| 1 & 🗸  | الحسبة                    | :   | المبحث السابع |
| 104,   | الإسلام والعلاقات الدولية | :   | المبحث الثامن |
| 171    | موقف الإسلام من الإرهاب   | :   |               |
| 136.27 | الشوري " الديمقر اطية "   | :   | المبحث التاسع |
| 177    | الإسلام وحقوق الإنسان     | :   | المبحث العاشر |
| 14.    | عيون المسائل الخلافية     | :   | القصل الرابع  |
| 171    | الصلاة في مساجد ذات قبور  | :   | المبحث الأول  |
| 1 7 2  | أداء القيمة في الزكوات    | :   | المبحث الثاني |
| 1 7 £  | القيمة في غير صدقة الفطر  | :   |               |
| 100    | القيمة في صدقة الفطر      | :   |               |
| 190    | توقيت رمي الجمرات         | :   | المبحث الثالث |
| 7.7    | إسبال الثياب للرجال       | :   | المبحث الرابع |
| 7.0    | النقاب للنساء             | :   | المبحث الخامس |
| 711    | اختيار لون ثياب المرأة    | :   | المبحث السادس |
| ۲۲.    | اللحية                    | :   | المبحث السابع |
| 777    | حكم الغناء                | :   | المبحث الثامن |
|        |                           |     |               |

| 777   | التصوير               | : | المبحث التاسع     |
|-------|-----------------------|---|-------------------|
| 707   | الدعاء والذكر الجماعي | : | المبحث العاشر     |
| ٠٢٦.  | الأذكار بالمسبحة      | : | المبحث الحادي عشر |
| 777   | التوسل                | : | المبحث الثاني عشر |
| ***   | التبرك                | : | المبحث الثالث عشر |
| 414   |                       | : | الخاتمة           |
| 440   |                       | : | النتائج           |
| 4 4 4 |                       | : | التوصيات          |
| 49.   |                       | : | المراجع           |
| 797   |                       | : | الفهرست           |

# رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

